

www.st-mgalx.com

是到了一道 3000

البابا شنوده الثالث



# The Spiritual Ministry & The Spiritual Minister Vol. II By H. H. Pope Shenouda III

1st. print

May 1994

Cairo

الطبعة الأولى

مايو ۱۹۹۶

القاهرة

الكتاب : الخدمة الروحية والخادم الروحي ج ٢ .

المؤلف: قداسة البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث.

الطبعة : الأولى -- مايو ١٩٩٤م .

المطبعة : الأنبا رويس الأوفست العباسية - القاهرة .



مَانَوَ مَا مَهِمَ الْفَالَهُمَ وَالْلِعَظِمُ البساجا سشستودة المشالمت بابا الإنبكندية ويطن إلى الكانة المرتبة

# 

نقدم لأبنائنا الخدام والخادمات الجرز الشانى من مجموعة (الخدمة الروحية والخادم الروحي) للتعريف بطبيعة عملهم في الخدمة، وما ينبغي أن تكون عليه حياتهم في قوتها وتأثيرها .

ولقد حدثناكم في الجزء الأول من هذه المجموعة عن :

١ - ما هي الخدمة روحياً . وقد شمل هذا الموضوع ١٦
 نقطة.

٢ - مركز الله في الخدمة . وقد اشتمل على ٧ نقاط .

٣ - التواضع في الخدمة .

٤ – مقاييس الخدمة ونجاحها .

٥ : ٨ -- الخادم الروحى . وقد اشتمل هذا البند على أربعة موضوعات .

٩ - العمل الجواني .

وفي هذا الجزء الثاني من المجموعة نحدثك عن :

١ - الخدمة : أهميتها - مجالتها - فاعليتها .

٢ – قوة الخدمة .

٣ - النمو في الخدمة .

- ٤ التعب في الخدمة .
- ٥ " مسحنى الأبشر المساكين .. " .
  - ٦ الذين ليس لهم أحد يذكر هم .
  - ٧ " يهيئ للرب شعباً مستعداً " .
    - ٩ الخادم داخل الأسرة .

#### وانتظر الجزء الثالث حيث تحدثك فيه عن :

- ١ العمل الإيجابي .
  - ٢ العمل الفردى .
    - ٣ التشجيع .
- ٤ لاحظ نفسك والتعليم.
- عثيرون سقطوا داخل الخدمة ، وبعضهم هلكوا .
  - ٦ الجدية في الخدمة .
  - ٧ الخادم في المجتمع ..
    - ۸ موضوعات أخرى .
  - وبعد ذلك الجزء الرابع بمشيئة الله .

البابا شنوده الثالث

مايو ١٩٩٤



## الخدمة

## أهميتها - مجالاتها - فاعليتها

# أهمية الخدمة:

تحدث القديس بولس الرسول عن المواهب المنتوعة "كما قسم الله لكل واحد مقداراً من الإيمان " "بحسب النعمة المعطاة لنا "، فقال " أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان. أم خدمة ففى الخدمة . أم المعلم ففى التعليم. أم الواعظ ففى الوعظ. المعطى فبسخاء المدبر فباجتهاد" (رو ٢ : ٢ - ٨).

وهكذا جعل الخدمة في مقدمة هذه المواهب المتنوعة، لكي يرينا بهذا أهميتها ...

ربنا يسوع المسيح نفسه ، قال عن ذاته " إن إبن الإنسان لم يأت ليُخدَم ، بل ليخدم ، ويبذل نفسه فدية عن كثيرين " (مر ١٠: 20) . فإن كان السيد المسيح قد جاء ليخدم ، فماذا نقول نحن ،

وأية كرامة تكون للخدمة إذن؟ إن كان السيد المسيح أخذ شكل العبد لبخدم البشرية، فماذا يفعل البشر ؟

وكما جاء المسيح ليخدم ، هكذا رسله أيضاً كاتوا خداماً ... سواء من جهة الخدمة الروحية ، أو الخدمة الإجتماعية ... من الناحية الروحية، قالوا عن أنفسهم لما أقاموا الشمامسة

من الناخية الروخية، قانوا عن القسهم لما الحاموا السمامسة السبعة. "وأما نحن فنعكف على الصلاة وخدمة الكلمة " (أع١: ٤). ويقول القديس بولس الرسول عن هذه الخدمة الروحية "..

واعطانا خدمة المصالحة ... نسعى كسفراء عن المسيح ، كأن الله يعظ بنا. نطلب عن المسيح، تصالحوا مع الله " (٢كو٥: ١٨،

٠٠). ويقول لتلميذه تيموثاوس " أعمل عمل المبشر ، تمـم خدمتك"

(٢تى٤: ٥). وفى هذه الخدمة ، قال عن القديس مرقس إنـــه " نــافع

لى للخدمة " (٢٦٤: ١١) .

أما من جهة الخدمة الأخرى ، فيقول القديس بولس أيضاً :
" إن حاجاتى وحاجات الذين معى، خدمتها هاتان اليدان " (أع ٢٠: ٣٤).

ويمدح العبر انيين فيقول "لأن الله ليس بظالم، حتى ينسى عملكم وتعب المحبة.. إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم " (عب ١٠٠) . إن الآباء لم تكن لهم روح السيطرة ، بل روح الخدمة .

كانوا يخدمون الناس ، ويبذلون أنفسهم عنهم . وفي الكهنوت . كان كل من يرسم على كنيسة ، يعتبر نفسه خادماً لهذه الكنيسة. يخدم السرائر المقدسة ، ويخدم الله ، والشعب ...

إن القديس أو غسطينوس أسقف هبو، لما صلى لأجل تسعبه ، قال " أطلب إليك يارب ، من أجل سادتى، عبيدك " . فاعتبر أن أفراد هذا الشعب ، الذي يخدمه كأسقف ، هم سادته .

ولم تكن كلمة (خادم) مجرد لقب ، وإنما حقيقة واقعة .

وكان الآباء يتعبون في هذه الخدمة ، إلى آخر نسمة ...

" فى أسفار مراراً كثيرة.. فى جوع وعطش .. فى برد وعرى، فى تعب وكد .. فى أسهار ، فى أصوام" (٢كو ١١: ٢٦، ٢٧) يسهرون لأجل النفوس، كأنهم سوف يعطون حساباً " (عب ١٠: ١٣). كانوا مثل الشموع ، التى تذوب ، لكى تعطى نوراً للأخرين. وما أجمل قول الشيخ الروحانى فى الخدمة " فى كل موضع مضيت إليه، كن صغير أخوتك وخديمهم " ...

إن نزعة العظمة ، ليست دليلاً على القوة ، بل هي حرب . أما القوى ، فهو الذي يدرب نفسه ، على أن يكون خلاماً .

القديس الأنبا صرابامون أبو طرحة، كان وهو أسقف ، يحمل الطعام إلى بيسوت الفقراء، في الليل في الخفاء، ويقرع أبوابهم،

ويترك ما يحمله أمام الباب ويمضى، و هو سعيد بخدمته .

والأنبا موسى الأسود ، كان يحمل الماء إلى قلالي الرهبان . والقديس بينوفيوس ، كان يدرب ذاته على أن يقوم فى الدير بالخدمات الحقيرة التى لا يقبل عليها الكثيرون، مثل تنظيف دورات الميناه وكنس الدير، وحمل القانورات خارجاً ، وسائر عمليات التعظيف ...

والآباء كاتوا يقومون بهذه الخدمات فى فرح ، بلا تذمر ... بل كانوا يتطوعون لهذه الخدمة ، دون أن يطلبها منهم أحد .. وكانوا يقومون بها بكل تواضع قلب ، سعداء بخدمة أخوتهم . قديس يرى رجلاً مجذوماً ، فيحمله إلى قلايته ، ويخدمه وينفق عليه مدة ثلاثة اشهر ، لكى ينال بركة خدمته .

وما أكثر الآباء، الذين بصبر كثير، فرغوا أنفسهم فترات طويلة لخدمة المرضى، وخدمة الشيوخ، كما فعل يوحنا القصير، مع ابيه الشيخ الأنبا بموا، في إحتمال عجيب، حتى تنيح بسلام، ونال بركته، وقال عنه الأنبا بموا " هذا ملاك لا إنسان ".

وكان الآباء ، إن رأوا أحداً مرهقاً في عمل ، يمدون أيديهم في محبة ليحملوا العبء عنه ، كمنا قبال البرب " تعالوا إلى ينا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم" (مند ١١: ٢٨).

محبة الخدمة :

وفى الخدمة نراعى أمرين: محبة الخدمة ، وروح الخدمة . فمن جهة محبة الخدمة ، يحب الشخص أن يعين كل من هو فى حاجة ، ولا يستطيع أن يقوم بنفسه . ومع محبة القلب لكل المحتاجين والإستعداد لمعونتهم ، قد يوجد تخصيص فى الخدمة : فهناك من يجد لذة فى خدمة الأيتام بالذات ، وإعطائهم ما فقدوه من حنان الأبوة أو الأمومة . وهناك من يجد لذة فى خدمة المرضي ، أو العجائز ، أو المسنين ، أو أطفال الحضائة ، أو المصدورين ، أو العائلات الفقيرة ، أو الطلبة المتغربين ، أو الفتيات المعرضات العائلات المعرضات المعرضات

ومحبة الخدمة تلازمه في بيته وفي عمله ، وفي كل مكان .

إن جلس على المائدة ليأكل، يطمئن أن الجالسين معه لا ينقصهم شئ، فيحضر لهذا كوب ماء. ويقرب من ذاك الملح أو الخبز .. وإذا انتهى الطعام يساعد في ترتيب المائدة وحمل الأوانى، ولا يتركها ثقلاً على الوالدة أو الأخت أو الزوجة .

كذلك إن قام من فراشه ، يرتبه ، وإن خلع ملابسه ، لا يتركها مبعثرة هنا وهناك في إنتظار من يجمعها .

لأن هناك من له خطأ مزدوج : فهو من ناحية لا يخدم غيره . ومن ناحية أحرى يترك نفسه ثقلاً على الآخرين ليخدموه .

والخادم الحقيقى إنسان حساس نحو إحتياجات الناس: يجلس ويتأمل، ماذا يحتاج إليه الغير، وكيف يدبر لهم إحتياجاتهم. وهذا أيضاً هو عمل الراعى النشيط والخادم الروحى الناجح، الذي يدرس ما يحتاج إليه الناس ، يدبر المشروعات والأنشطة التي تفى بكافة إحتياجاتهم روحية ومادية، دون أن يطلبوا منه ذلك.

كثير منا من ينتقد الآخرين ، وقليلون من يهتمون بإصلاحهم.
النقد سهل يستطيعه كل أحد . ولكن إصلاح هؤلاء المخطئين ،
هو العمل الروحى ، المملوء من المحبة العملية ، النافع للملكوت .
لأنه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى .

سهل أن تطرد ولداً شاذاً من فصلك . والمطلوب إصلاحه .

ولاشك أنها خدمة عميقة ولازمة ، أن يتفرغ البعض لخدمة الأطفال والطلبة الشواذ . ما أعظم أجر هذه الخدمة عند الله !

ما أجمل أن تخدم الأماكن التي لايوجد فيها أسم المسيح على الأطلاق ، أو أن تخدم الذين يسخرون من الدين والتدين! أو الذين لا يخدموا الكنيسة قبلاً ، ولا يريدون ...

غالبية الخدام يبحثون عن الخدمة السهلة المعدة ، وأن يدخلوا

على ما لم يتعبوا فيه ، ويبنوا على أساس وضعه آخر ...

أما المجاهدون الكبار ، فهم الذين يتعبون في تأسيس خدمات غير موجودة ، ولا مانع أن يدخل خدام آخرون على تعبهم .. فهكذا فعل السيد المسيح ، وترك لنا مثالاً لنعمل .

قال الرب: الحصاد كثير، والفعلة قليلون. أطلبوا من رب الحصد أن يرسل فعلة لحصاده، وفي كل مكان نجد هذا الإحتياج. ولعلنا نقول: كان الفعلة قليلين في ذلك الزمان يارب. أما الآن فلنا عشرات الآلاف من الخدام يعملون في كرمك. فهل مازالت تنطبق علينا عبارة " الفعلة قليلون " ؟!

نعم . الفعلة الذين لهم قوة الروح في الخدمة قليلون.

أقصد الفعلة الذين يعمل فيهم روح الله بقوة ، الذين لخدمتهم تأثيرها العميق وثمرها المتكاثر . لاشك في أن هؤلاء قليلون . فالمسألة ليست مسألة عدد، وإنما المهم هو وجود الخدام الذين لهم فاعلية و تأثير، وقوة وروح. الذين في أفواههم كلمة الرب الحية الفعالة .

# فاعلية الخدمة

إن الإثنى عشر لم يبدأوا اليخدمة إلا بعد أن حل الـروح القـدس عليهم ونالوا منه قوة (أع١: ٨)، ولبسوا قوة من الأعالى (لـو٢٤: 9٤). حينئذ " إلى أقاصى المسكونة بلغت أصواتهم " وفى كل الأرض خرج منطقهم " (مز ١٩: ٤) ...

أسطفانوس الشماس ، لأنه كمان مملوءاً مسن السروح القسدس والحكمة، لذلك لما وقفت أمامه ثلاثة مجامع فلسفية " لم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به " (أع٦: ١٠) .

وبفاعلية عمل الروح في العصر الرسولي " كانت كلمة الرب تنمو ، وعدد التلاميذ يتكاثر جداً في أورشليم .. " (أع٢: ٧) " وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون " (أع٢: ٤٧) " والكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة ، كان لها سلام ، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب . وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر " (أع٩: ٣١) .

أما نحن فلنا عشرات الآلاف، من المدرسين ، ولكن الخدام العاملين بالروح قليلون ...

تأملوا خادماً واحداً مثل بولس الرسول .. لاشك أن إختياره كان حادثاً خطيراً في الكنيسة . لقد تعب أكستر من جميع الرسل (١كو١٥: ١٠) . وتألم وجاهد أكثر من الكل " عدا الأهتمام بجميع الكنائس " وغيرته التي يقول فيها " من يعثر ، وأنا لاألتهب ؟! " (٢٤ ١: ٢٩،٢٨) . هذا الذي دُعي " رسول الأمم " . ووصلت

خدمته من أورشليم إلى أنطاكية إلى قبرص ، ثم إلى آسيا الصغرى وبلاد اليونان ، وإلى رومه ... وكتب ١٤رسالة ، وكرز و هو فى السجن .

أننا مستعدون أن نستغنى عن عشرات الآلاف من الخدام الذين معنا ، في مقابل بولس واحد ...

وستكون خدمته أكثر فاعلية من الآلاف ...

ربما نجد فى أحد فروع الخدمة خمسين خادماً ، ولكن بـلا حرارة فى خدمتهم . ثم يلتحق بالخدمة خادم جديد ، فيُحول الخدمـة إلى لهيب نار بقوة الروح الذى فيه ...

إن السنة النار التى حلت على التلاميذ في يوم البندكستى ، أعطتهم لساناً نارياً وكلمات نارية ، وخدمة لها لهيب وفاعلية ، وحرارة في الروح ، وحرارة في الصلاة ، وحرارة في الحركة والأسفار ..

إنها جمرات نار ، ظل العالم يتقانفها ، حتى أشتعل العالم كله ناراً ، الهبت القلوب بالإيمان ...

انظروا ماذا فعل أوغسطينوس مشلاً ، حينما دخل في محيط الخدمة .. وكيف أن تأثيره لم يقتصر فقط على جيله ، وإنما حتى الآن مازلنا نستفيد من تأملاته ..

وتادرس تلميذ باخوميوس ، لما صار راهباً ، كم كان أعمق التأثير الذى أحدثه فى الحياة الرهبانية فى جميع الأدبرة . وكذلك يوحنا القصير الذى قيل عنه إن الأسقيط كله كان معلقاً بأصبعه ..

حقاً ، هنساك أشخاص في كل جيل ، مميزون في خدمتهم . خدّام من طراز خاص . كل منهم " معلّم بين ربوة " (نشه: ١٠) أما نحن الآن : فلنا خدام يخدمون الفصول العادية . ولكن الذين لهم قدرة على خدمة إجتماعات الشبان والشبابات ، والأسرات الجامعية ، وإعداد الخدام ، أو الذين يتكلمون في مؤتمرات الخدمة.

والعجيب ، أنه على الرغم من إحتياج الخدمة ، نجد خداماً يتشاجرون ويتنافسون في مكان للخدمة ، تاركين ميادين عديدة غير مخدومة .

فى تشاجرهم وتنافسهم ، لايعطون مثالاً عن روحانية الخدام ، بل يكونون عثرة ، إذ يفقدون روح المحبة والتعاون وإنكار الذات. وفى نفس الوقت توجد مجالات عديدة تستوعب كل طاقة مستعدة للخدمة ، وهم يتجاهلونها ، من أجل محبتهم لمكان أو وضع بالذات، دون محبة النفس البشرية أينما كان موضعها ...!

مجالات الخدمة:

فلاشك أنهم قليلون ...

إننا لو أحببنا النقوس المحتاجة في كل مكان، ما تنافسنا مطلقاً

على خدمة . فالميادين واسعة. والخدمة بذل وليست تنافساً.

الذى يتنافس فى الخدمة ، إنما تهمه ذاته وليس الخدمة . فإن كانت الخدمة تشغل كل قلبه ، فإنه يعمل على نجاحها بأية الطرق ، وعلى يد أى شخص غيره . فالمهم هو نجاح الخدمة . والذى يحب الخدمة ، لايشكو إن ثقلت أعباؤها عليه .

بل هو على العكس يفرح بنمو الخدمة ، ويجد لذة في أن يحمل أثقال الناس ، كما حمل المسيح أثقال العالم كله .

ولذلك فإن هذا الخادم لايرفس أيـة خدمـة تُعـرض عليـه ، ولا يفضل خدمة على أخرى ، فيقبل هذه ويرفض تلك ...!

لأن هنا يبدو المزاج الخاص، وليس الإهتمام بإحتياج الآخرين! إن الخدمة تتسع للجميع . كل من يريد ، يجد مجالاً .

ما أجمل أن نجد مجالاً في الخدمة للأشخاص الفاضلين الذين "يحالون إلى المعاش" مستفيدين من وقت الفراغ الذي لهم ، ومن وقار السن ، ومن خبرة الحياة ، ومن مواهبهم ومقدراتهم المتعددة. كما أن الخدمة تعطيهم حيوية ونشاطاً ، وتشعرهم بأن رسالتهم في الحياة لم نتنه ، وأن الكنيسة والمجتمع لا يستغنيان عنهم . فالخدمة تستفيد منهم ، وهم أيضاً يستفيدون منها .

كذلك توجد مجالات واسعة لخدمة النساء في الكنيسة.

سواء في مدارس الأحد ، أو الخدمة الإجتماعية ، أو الإشراف

على نظافة الكنيسة ، وعلى تنظيم النساء فيها ...

والمرأة يمكن أن تُكرس للخدمة ، وتعمل عمل الشمامسة .

وفى هذا المجال يمكن أن تشرف على خدمات معينة ، مثل دور الحضانة ، وخدمة المشاغل ، وترتيب النساء فى التناول ، وأثناء المعمودية . كما تخدم فى إفتقاد العائلات، وفسى زيارة العرضى، وفى مجال العزاء ، وفى الإشراف على بيوت الطالبات، وعلى بيوت الطالبات،

حقاً كما قال الرب: في بيت أبي منازل كثيرة.

ليس فقط فى الأبدية ، وإنما على الأرض أيضاً، يوجد منازل ومنزلة لكل أحد فى بيت الله ...

## مميزات الخدمة الروحية:

#### ١ -- حرارة الخدمة والتهابها:

إنها الخدمة الباذلة التي لا تقف عند حدّ.. مثلها قول الرسول "إذ الضرورة موضوعة على، فويل لى إن كنت لا أبشر.. أستعبدت نفسى للجميع ، لأربح الكثيرين .. صدرت للضعفاء كضعيف ، لأربح الضعفاء. صدرت للخلص على كل حال قوماً.. (١كو ٩: ٢٢ – ٢٢) .

#### ٢ - الإفتقاد في الخدمة:

آباؤنا الرسل لم يؤسسوا خدمات ويتركوها بلا متابعة . بل على العكس ، كانوا يتابعون خدمتهم ويفتقدونها بشتى الوسائل: بالرسائل، بتلاميذ من قبلهم ، كما كان بولس يرسل تيطس أو تيموثاوس، وكثيراً ما كانوا يفتقدونهم بزيارات خاصة، كما قال القديس بولس عبارته المملوءة محبة "لنرجع ونفتقد أخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم" (أع١٥: ٣٦).

#### ٣ - خدمة مملوءة بالروح القدس:

وما أجمل قول الكتاب في ذلك "وبقوة عظيمة كنان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع. ونعمة عظيمة كنانت على جميعهم " (أع٤: ٣٣).

من طبيعة الخدمة الروحية أنها قوية، لأنها بالروح ...

ولأن كلمة الـرب "حيـة وفعالـة، وأمضـى من كـل ســيف ذى حدين..." (عب٤: ١٢). ولذلك فإنها " لا ترجع فارغة ، بـل تعمـل كل ما يسر "الرب به ، وتتجح فيما يرسلها له (أش٥٥: ١١).

#### ٤ – خدمة مملوءة حباً :

السيد المسيح " أحب خاصته ... حتى المنتهى " (يـو ١٣: ١) وبنفس الحب خدم الرسل . فلم تكن مجرد خدمة رسمية ...



# قوة الخدمة

إن قوة الخدمة تكمن فى عمسق تأثير ها، وليس فسى كـــثرة المخدومين .

ليس المهم عدد السامعين ، بل عدد التائبين منهم .

نعم، قوة الخدمة ليست في عدد التلاميذ، إنما في عمق الإيمان الذي فيهم من إن العظة قد يسمعها عدد كبير من الناس ولكننا لا ندرى كم هم الذين حولوا هذا التأثير إلى عداة وتحسب قوة العظة بمقدار الذين حولتهم إلى الحياة مع الله واجتماع الخدام لا تحسب قوته بعدد المحاضرات أو الخدام الحاضرين.

إنما قوة إجتماع الخدام هي في عدد ما ينتجه من المكرسين. والكنيسة التي لا تقدم مكرسين للخدمة، أو للكهنوت أو للرهبنة، بلاشك خدمتها ضعيفة. لأن الخدمة القوية هي خدمة ولود... وهناك ملاحظة، وهي أن الخدمة قد لا تأتي بنتيجة سريعة!!

#### ولكنها لأبد أن تأتى بنتيجة ، ولو بعد حين ..

القديس بولس الرسول بكل عظمته الروحية ، وبكل قوته فى الخدمة : لما تكلم فى أثينا عاصمة اليونان استهزأوا به، وتهكموا عليه قائلين " ماذا يريد هذا المهزار أن يقول؟!" (أع ١٧: ١٨) .. ولم يخرج بنتيجة إلا بشخص واحد هو ديونسيوس الأربوباغى الذى صار أسقفاً لأثينا فيما بعد .. ولكن ما لبثت أثينا أن صارت كلها مسيحية بعد حين .

السيد المسيح كمانت لمه خدمة عامة وسط الجموع والآلاف . وكانت له أيضاً خدمة وسط سبعين رسولاً .

ولكن كانت هناك خدمة مركزة وسط الأثنى عشر . وهذه ظهرت قوتها العظيمة في نشر الإيمان .

هؤلاء الذين لا قول لهم ولا كلام ، إلى أقصى المسكونة بلغت أقوالهم (مز ١٩) . وعلى أيديهم كان ملكوت الله قد أتى بقوة .. ومعهم أيضاً كانت القوة التى عمل بها القديس بولس بحسب النعمة الممنوحة له. هذا الذى قال "قد تعبت أكثر من جميعهم. ولكن ليس أنا، بل نعمة الله العاملة معى " (١كو ١٠: ١٠) .

أتذكر إننى حينما كنت طالباً في الكلية الإكليريكية ، وكانت دفعتنا خمسة طلبة، أن وقف أحد الأساتذة في حفل التخرج وقال: نحن لا ندرس خمسة طلبة في الكلية، وإنما خمس مدن.

كان يعتبر كل طالب منا مدينة ، أى أنه بعد التخرج سيتكرس خادماً للرب يتولى رعاية إحدى المدن . وللأسف لـم يتكرس مـن دفعتنا سوى طالب واحد ..

نعود إلى خدمة الآباء الرسل فنقول إن خدمتهم لم تكن تقاس بعدد الذين يسمعونهم ، وإنما يقول الكتاب في ذلك :

"وكان الرب في كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون" (أع ٢: ٤٧). نعم ، الذين يخلصون ، وليس كل الذين يسمعون .. هذا قوة الكلمة التي تفتح الطريق إلى الخلاص ...

وهكذا عندما توليت مسئوليتى الصاضرة ، بدأت بتقسيم الإيبارشيات لكى يكون كل أسقف مسئولاً عن منطقة محددة ، يستطيع فيها أن يخدم منطقة مركزة، تكون خدمت فيها قوية ومثمرة.. وقد كان ...

فى القديم كان المطارنة مسئولين عن إيبارشيات واسعة جداً، لا يقوى المطران على رعايتها كلها. أما الآن فكل أسقف يستطيع أن يزور كل مدينة وكل قرية فى إيبارشيته، ويرعى الجميع ...

ونفس الوضع نقوله بالنسبة إلى كل كاهن في كنيسته ... لم يكن صالحاً للخدمة أن يكون أب كاهن وحده في كنيسة، يقوم

برعاية عدة آلاف، يبلغون في بضم الكنائس خمسة عشر ألفاً أو أكثر. فكان لابد من سيامة كهنة جدد في الكنائس تتوزع عليهم الخدمة، فيقومون بها بجدية، يهتمون بكل فرد ويقودونه إلى حياة التوبة والنقاوة.

فليست قوة الخدمة في عدد التابعين لك، وإنما في عدد الذين توصلهم إلى معرفة الله ومحبته .

بعض الطوائف قد يكثر عدد الحاضرين في اجتماعاتها، بسبب المعونات المادية التي تقدم لهم، بينما لا يكون الإيمان ثابتاً في قلوبهم، فإن توقفت المعونات، توقف الحضور إلى الكنيسة!! فهل ندعو هذه خدمة ؟!

### وهناك كنائس تهتم بالأنشطة وليس بالروحيات !!

فتجد في الكنيسة المشغل والمعرض لعمل السيدات، وتجد النادى الشباب، وبيتاً للمغتربين وآخر للمغتربات. وكذلك تجد بيتاً للمسنين، مع عدد آخر من المشروعات ، دون الإهتمام بالحياة الروحية. ولكن حسناً قال الرب "وكان ينبغي أن تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك" (مت٢٣: ٣٣).

أما الخدمة الروحية ، فهي الخدمة القوية في تأثيرها .

بطرس الرسول بعظة واحدة في يوم الخمسين، قد جنب إلى

الإيمان ثلاثة آلاف نفس (أع ٢). وهذه القوة التي تميزت بها العظة، كان سببها أن قائلها كان ممتلئاً بالروح القدس .

لم يقل الكتاب أن الناس تابوا نتيجة لعظته، وإنما نخسوا في قلوبهم، وقبلوا الإيمان ، واعتمدوا . بينما وعاظ كثيرين يلقون ألاف العظات، ولا يدخل في الإيمان شخص واحد ...

بولس الرسول – وهو أسير – حينما كان يتكلم عـن الــبر والدينونة والتعفف، ارتعب فيلكس الوالي (أع ٢٤: ٢٥).

السيد المسيح قال كلمة واحدة ، جعلت سامعها يترك كل شسئ ويتبعه .

كان متى جالساً فى مكان الجباية ، فقال له السيد "اتبعنى" . فترك مكان الجبادة وتبعه ، ولسم يقل له محاضرة فى التكريس ، وإنما كلمة واحدة، ولكنها كلمة قوية فى تأثيرها وفى روحها جعلته يترك كل شئ ويتبعه .. وهكذا حينما قال لسمعان بطرس وإندراوس أخيه "هلما ورائى، فأجعلكما صيادى الناس " .

#### المهم هو عمق الكلمة ، وقوة تأثيرها .

وليس عدد العظات أو عدد المؤلفات ، أو كثرة الأنشطة أو كثرة المؤسسات .. هذه هي الخدمة التي نريدها : أشخاص لهم قوة الروح، يكرزون كرازة لها قوة التأثير ، وكلمتهم لا ترجع إليهم فارغة، بل تأتي بثمر ، وثمر كثير ...

ما هي إذن عناصر القوة في الخدمة ؟

هى مقدار ما فى الخدمة من عمق ، ومن حب وبذل. وأيضاً ما فيها من تأثير، ومن قدرة على تغيير النفوس إلى أفضل .

ومن الأمثلة على القوة في العمل، ذهاب أبينا أبر اهيم ليقدم إينه الوحيد إسحق محرقة حسب أمر الرب له ...

لاشك أن أبانا إبراهيم قدم نبائح لا نستطيع أن نحصيها ، فى كل مكان كان يذهب إليه . ولكن هذه الوحيدة هى التى لا يمكن أن تتسى وسط جميع ذبائحه . مع أنها كانت بمجرد النية ولم تتم !!

كانت هذه الذبيحة (بالنية) أعظم من جميع ذبائحه التى تمت فعلاً .

بل كانت أعظم من جميع الذبائح التى قدمها الناس طوال عصور التاريخ. وقد سجلها الكتاب، كدرس للأجيال، لأنها تحمل قوة لا يعبر عنها فى الحب والبذل، وفى الطاعة والإيمان، وفى ضبط النفس ..

عمل آخر له قوته ، هو تقديم الأرملة للفلسين. إنه مبلغ بسيط، ولكنه كان من أعوازها. لذلك امتدحها الرب، واعتبر إنها قد أعطت أكثر من الجميع. القوة هنا هي في نوعية العمل، وليس في

كمينه .. لأنها أعطت من أعوازها، وهي محتاجة وفقيرة وأرملة .

ويمكن أن توجد للأرملة التي أعطت الفلسين، أمثلة في الخدمة منها ذلك الخادم، الذي لا يمكن أن يعتذر عن الخدمة، وهو في أيام الامتحانات، مع احتياجه لكمل نقيقة للمذاكرة والمراجعة والأستعداد للامتحانات.. ولكنه يذهب إلى الخدمة. ولا ينسى له الله ذلك أبداً . لأن الوقت الذي أعطاه للخدمة، قد أعطاه من أعوازه..

ومثله الذي يذهب إلى الخدمة. وهو مريض، ومحتاج إلى الراحة. ولكنه يبذل من هذه الراحة التي هي من أعوازه، ويقدمها للخدمة . وبالمثل الموظف الفقير المحتاج ، الذي كمل مرتبه لا يكفيه. ومع ذلك يقدم العشور، وربما يكون مديوناً وقتذاك .

إن العطاء من الأعواز ، يدل على حب وإيمان :

حب للذين يعطيهم ، ولله الذي أعطى الوصية .

و إيمان بأن الله لابد أن يعوض ، ويبارك القليل .

كما يدل هذا العطاء أيضاً على الإهتمام بالغير أكثر من الذات، ففيه إذن إنكار للذات. وهكذا فعلت أرملة صرفة صيدا، حينما قدمت قليل الدقيق والزيت الذي عندها لإيليا النبي، أثناء المجاعة... قوة العمل تظهر أيضاً في قصة داود أمام جليات ...

إن حروباً كثيرة عرفها العالم وسجلها التاريخ . ولكن لا يوجـد

فيها كلها ما يماثل حرب داود مع جليات ...

كان داود طفلاً بالقياس لذلك الجبار . لم تكن له قوت و لا اسلحته، و لا خبرته في الحروب، ذلك الذي خاف منه كل الجيش .. ولكن قوة داود كانت في غيرته وفي إيمانه ..

غيرته في قوله " من آهو هذا الأغلف حتى يعير شعب الله؟! "
 وأيضاً في قوله " أنا أذهب وأحاربه " ..

أما إيمانه ففى قوله لذلك الجبار " اليوم يحبسك الرب فى يدى ' " أنت تأتينى بسيف ورمح، وأنا آتيك باسم رب الجنود ..." .

من أجل قوة داود – في غيرته وإيمانه – هنفت النسوة قائلات "ضرب شاول ألوفه، وداود ربواته " .. فما هي تلك الربوات ؟ كاتت هذه المرة الوحيدة في حروب داود تساوى ربوات ...

كم من حرب خاصها داود، وكم كانت له من انتصارات ، فيما بعد وهو قائد عظيم، ولكنها كلها لا تقاس بتلك الحصاة الملساء التى إرتكزت بإيمانه فى رأس جليات .. كانت تساوى ربوات، إذ كان لها عمق معين، فى غيرته التى لم تقبل تعييرات ذلك الجبار. كذلك كان هناك عمق أخر فى عدم خوفه، وعدم رهبته للموقف، بل تقدمه للصفوف بمقلاعه وحصواته بكل إيمان أن الله سيدفع الجبار إلى يده، إلى يده الصغيرة الملساء مثل حصاته..! حقاً هذه قوة ...

ليست مجرد العمل ، بل القوة التي فيه ، الإيمان الذي فيه ... قوة الخدمة قد تظهر أيضاً في نتائجها :

مثل قوة القديس أثناسيوس الرسولى في الدفاع عن الإيمان، وكيف أنه استطاع أن يحول دفة الموقف كله وكما قال عنه القديس جيروم: "مرّ وقت كاد فيه العالم كله أن يصبح أريوسياً، لولا أثناسيوس" ... وبالمثل نقول عن قوة حياة القديس أنطونيوس الكبير، التي جذبت بتأثيرها الكثيرين، حتى إنتشرت تلك الحياة الملائكية في العالم أجمع ..

هناك خدمة قوية ، ولا يلاحظها الناس ، لأنها في الخفاء .

قد يكون هناك اجتماع ناجح، وتلقى فيه عظة قوية لها تأثير عميق. وربما يكون سبب هذا النجاح كله، اجتماع صلاة من أجل الاجتماع. ركب منحنية أمام الله تصلى من أجل أن يمنح الله كلمة للواعظ واستجابة من المستمعين .. هؤلاء المصلون لا يراهم أحد، ولكنهم يمثلون قوة في الخفاء ...

الناس يعجبون بالنجف الساطع الضياء، ولا يرون الموتور المولد للكهرباء!

ويمتدحون الضياء الذي يرونه، ولا يذكرون إطلاقاً المولد الكهربائي الذي هو سبب القوة . لكنه يعمل في الخفاء. إنها خدمة

الأساس المخفى وليس البناء الظاهر.

وكم من خدمات قوية جداً تعمل في الخفاء، ولا يراها أحد، مثل إرجاع مرتد إلى الإيمان، أو هداية فتاة منطة، أو مصالحة أسرة متخاصمة. إنها خدمة في الخفاء، ولكنها قوية. وقد تكون وراءها خدمة أخرى قوية، وفي الخفاء. وهي قداس مرفوع الأجلها، وله قوته..

هناك نوع آخر من الخدمة القوية غير الظاهرة وهي الخدمة الفردية :

الناس دائماً يمتدحون الاجتماعات العامة القوية . ونادراً ما يلتفتون إلى الخدمة الفردية التى قد تكون أكثر وقعاً وتأثيراً وتأتى بنتيجة قوية فى القيادة إلى الملكوت . وتدخل فيها أيضاً خدمة الافتقاد، والجلسة الروحية بين أحد الآباء الكهنة وأسرة من رعيته. تُرى لو خيرت بين إلقاء عظة فى اجتماع يحضره المئات، وخدمة فردية لشاب ضال، أيهما تختار؟

لعازر الدمشقى سافر فى خدمة هامة لإختيار زوجة لاسحق أصبحت جدة للمسيح. وقد يسر الله طريقه. ولاشك أن أبانا ابراهيم كان يصلى بحرارة من أجل ذلك . وهذا نسأل :

أكان نجاح المهمة بسبب صلاة أبينا إبراهيم، أم باخلاص تعازر الدمشقى؟ قطعاً كان النجاح بكليهما: بالعمل الظاهر للعازر في أمانته ومحبته لسيده، وفي العمل المخفى لإبراهيم. وقبل كل شيئ لنعمة الله الذي " يسر طريقه "، وهكذا في الخدمة القوية، تتحد قوة العمل وقوة الصلاة.

هناك نوع آخر من الخدمة القوية، وهو خدمة القدوة والبركة. خدمة القدوة هسى خدمة صامته، ولكنها ذات تأثير أقوى من خدمة الكلمة، لأنها تقدم النموذج العملى للحياة الروحية، وهسو بلاشك أقوى من مجرد الكلم عن تلك الحياة ...

أما خدمة البركة ، فتتجلى فى حياة أولئك الذين كانوا بركة فى أجيالهم، لقد قال الرب أثناء شفاعة ابراهيم فى مدينة سادوم " إن وجد عشرة (ابرار)، لا أهلك المدينة من أجل العشرة " (تك ١٨). لم يقل إن صلى هؤلاء العشرة من أجل المدينة، وإنما إن وجدوا. مجرد وجودهم هو خدمة كبيرة لأجل المدينة .. لا يهلكهم الرب لأجلهم ..

كان إيليا بركة فى بيت أرملة صرفة صيدا. وكان أليشع بركة فى بيت الشونمية. وكان يوسف الصديق بركة فى أرض مصر .

بل كان أبونا نوح بركة للعالم كله . من أجله استبقى الله حياة للبشر استمرت على الأرض .



# النمو في الخدمة

فى الواقع أن النمو هو شرط أساسسى من شروط الخدمة الناجحة. فالخدمة الروحية هى خدمة دائمة النمو .

ونمو الخدمة له مظاهر متعددة . فهو نمو فى العدد ، سواء بالنسبة إلى الخدام أو المخدومين . وكذلك فى تفاصيل الخدمة وفى نوعيتها . كما أنه أيضاً نمو فى الروح . ولنبدأ بالنمو فى العدد : النمو فى العدد :

ولمعل أبرز مثال لذلك هو خدمة السيد المسيح ورسله القديسين:
بدأ السيد المسيح بإثنى عشر تلميذاً (مت١٠) ثم بسبعين آخرين (لو١٠) نسمع عن مائة وعشرين يوم اختيار متياس (أع١: ١٥).
ونسمع أيضاً عن أكثر من خمسمائة أخ ظهر لهم السيد دفعة واحدة بعد قيامته (اكو١٥: ٦). كما نعرف أنه كانت تزحمه الجموع، وآلاف كانوا يسمعونه (يو ٦: ١٠).

وإزداد العدد، فاعتمد ثلاثة آلاف في يوم الخمسين (أع٢: ٤١) وبعد شفاء الرجل الأعرج على بـاب الجميـل ، آمـن كثـيرون "وصار عدد الرجال نحو خمسة آلاف " (أع٤: ٤) . واستمر النمو خُدُمُ يُقُولُ الْكَتَابُ قيمًا بعد " وكان مؤمنون بنضمون إلى الرب اكتُرْ، جُمَاهير من رجال ونساء" (أع٥: ١٤) .

و بل في كل يوم ، كان ينضم إلى الكنيسة مؤمنون جدد .

وفى ذلك يروى سفر أعمال الرسل فيقول "وكان الرب فى كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون " (أع٢: ٤٧) . ويتطور الأمر حتى قيل وقت اختيار الشمامسة السبعة "وكانت كلمة الرب تتمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جداً فى أورشليم ، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان " (أع٢: ٧) ؟

ثم بعد ذلك نسمع عن إتضمام مدن وشعوب.

ليس فقط في أورشليم ، وإنما أيضاً في كل اليهودية والجليل والسامرة . حتى الذين تشتتوا من جراء الإضطهاد ، "جالوا مبشرين بالكلمة " (أع ٨: ٤) . وإذا بالسامرة قد آمنت ، وأرسل إليها مجمع الرسل بطرس ويوحنا لكي يمنحاهم الروح القدس بعد أن اعتمدوا (أع ٨: ١٤ – ١٧) . ويسجل سفر أعمال الرسل عبارة جميلة جداً عن هذا النمو يقول فيها :

" وأما الكنائس في جميع البهودية والجليل والسامرة ، فكان لها سلام ، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب . وبتعزية الروح القدس كاتت تتكاثر " (أع٩: ٣١).

وانتقل العمل الكرازى إلى "فينيقية وقيرص وأنطاكية " " و آمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب " . " واجتمع برنابا وشاول فسى الكنيسة في أنطاكية سنة كاملة ، وعلما جمعاً غفيراً . ودُعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولاً " (أع١١: ١٩- ٢٦) .

وبنشاط القديس بولس الرسول ومساعديه إزداد نمو الكنيسة ، وانضم إليها كثيرون من بلاد اليونان ، في مكدونية ، في تسالونيكي، وفيلبي، وبيريه، وغير ذلك " فآمن كثيرون منهم ، ومن النساء اليونانيات الشريفات ، ومن الرجال عدد ليس بقليل " (أع١٧: ١٢) . ثم انتقل الإيمان إلى أثينا (أع١٧) .

واتتقل الإيمان إلى رومه ، حيث ذهب إليها القديس بولس ويشرها .

وهناك " أقام بولس سنتين كاملتين في بيت أستأجره لنفسه . وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه ، كارزاً بملكوت الله ، ومعلماً بأمر الرب يسوع المسيح ، بكل مجاهرة بهلا مانع " (أع٢٨: ٣٠، ٣٠) . وذهبت الكرازة إلى مصبر والشرق ، وهكذا إزداد النمو عددياً وجغرافياً ، وتحققت فيهم نبوءة المزمور :

" في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقصى المسكونة كلماتهم"

(مز ۱۹: ۱۹) .

واستطاعت كنيسة الرسل في حوالي ٣٥ سنة بعد القيامة ، أن تنفذ وصعية السيد المسيح الذي قال لتلاميذه "وتكونون لي شهوداً في أورشليم ، وفي كل البهودية والسامرة ، وإلى أقصى الأرض " (أع١: ٨) ، وأيضاً قوله لهم " اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم.." (مت٢٨: ١٩) . " اذهبوا إلى العالم أجمع ، وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها " (مر٢١: ١٥) .

وقد نجحوا في ذلك ، على الرغم من كل المقاومات ...

سواء مقاومات اليهود ومؤامراتهم ، والقائهم في السجون ، أو مقاومات الدولية مقاومات مجامع الفلاسيغة (أع٦: ٩) ... أو معاكميات الدولية الرومانية ، وعلى الرغم من الإضطهادات المربيرة وعصور الإستشهاد القاسية ، وعلى الرغم أيضاً من قلة الإمكانيات التي كانت لهم .

نقول هذا لنعاتب ، ليس فقط الذين توقف نموهم ، بل نقص عددهم في بعض المناطق بنمو عمل الطوائف الأخرى وأنشطتهم وإغراءاتهم !!

كل من تقابله ، كلمه لتجذبه إلى الله أرثوذكسياً كان أو غير أرثوذكسى .

اذهب والقِ بذارك على كل أرضٍ ، كما في مثل الـزارع الـذى

ألقى البذار ، ليس فقط على الأرض الجيدة ، وإنما حتى على الأرض المحجرة والأرض المليئة بالشوك، والأرض التى ليس لها عمق (مت١٣: ٣-٩) . وفي عملك كخادم ، اذكر الرمز في كلمة الرب التى قالها منذ بدء الخليقة ، وفي أيام نوح :

" اثمروا واكثروا وامالأوا الأرض ، واخضعوها " (تك ١٠) (تك ٩٠) .

ولا تؤخذ هذه الآبة من الناحية الجسدانية أو المادية فقط ... وانما بمعناها الروحي أيضاً .. وعبارة " اخضعوها " في (تك ١: ٢٨) . تعنى من الناحية الروحية " اخضعوهما لكلمة الله، أو لوصيته، وهكذا نصلي كل يوم قائلين في المزمور " فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها ... ليُعرف في الأرض طريقك ، وفي جميع الأمم خلاصك " (مز ٦٧: ٢، ٣) .

والعجيب أن داود النبى صلى هذا المزمور فى وقت كان اليهود فيه بنادون بأنهم شعب الله المختار!! ولكنه صلى من اجل الشعوب، ومن أجل خلاص الأمم كلها ... ألعلها كانت نبوءة عن خلاص الأمم ، أو هى معرفة نبوية بمحبة الله لكل الشعوب، وإنتشار الإيمان بين الكل ...!

## أمثلة للنمو:

أعطانا الرب فكرة عن ذلك في مثل "حبة الخردل"، إذ قال: "يشبه ملكوت السموات حبة خردل . أخذها إنسان وزرعها في حقله . ولكن متى نمت، فهي أكبر البقول ، وتصير شجرة . حتى أن طيور السماء تأتى ونتآوى في أغصانها " (مت١٣١: ٣١).

إن مثل البدرة النامية ببكتنا كثيراً في خدمتنا.

الكيف أن بذرة صغيرة تصير شجرة عظيمة ، بنموها ... وأنت أيها الخادم ، هل نموت وزدت نمواً حسى سأوت الطيور في أغصانك ؟ أم لا تزال بذرة في الأرض ؟!

♦ مثال آخر قاله الرب في (مر٤: ٢٦ - ٢٨) :

"هكذا ملكوت الله: كأن إنساناً يلقى البذار على الأرض وينام ويقوم، ليلاً ونهاراً ، والبذار يطلع وينمو، وهو لا يعلم كيف ؟ لأن الأرض من ذاتها تأتى بثمر: أولاً نباتاً ، ثم سنبلاً ، ثم قمحاً ملأن في السنبل " (مر٤) ... فهل خدمتك التي بدأت كحبة قمح، الصبحت سنابل ملأنة ، وأنت لا تعلم كيف، لأن روح الله قد عمل فيها بعد أن ألقيت بذارك، واصبح النبات ينمو من ذاته ويأتى بثمر.

♦ مثال ثالث هو الزرع الجيد ، الذي أتني بثمر ، ثلاثيسن وستين ومائة (مت١٣: ٣٣) . أما مرقس الرسول فيقول عن هذا النوع من الزرع "وسقط آخر في الأرض الجيدة ، فأعطى ثمراً يصعد وينمو، فأتي واحد بثلاثين ، وآخر بستين، وآخر بمائة " (مر٤: ٨).

جميلة هذا عبارة " أعطى ثمراً يصعد وينمو " ...

♦ مثال رابع هو زنابق الحقل (مت٢: ٢٨، ٢٩). لست اتكلم هذا عن جمال زنابق الحقل ، التي ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها . ولست أقصد التركيز على الإيمان في كيف أن الله قد ألبسها هذا الجمال، إنما ألفت النظر هذا إلى قول السرب عن هذه الزنابق :

" تأملوا زنايق الحقل كيف نتمو ... " (مت ٢٠ ٢٨) .

ألا نأخذ درساً من هذه الزنبقة البسيطة ، كيف تتمو فنتمتع نحن بجمالها ورائحتها ... بل ليست الزنبقة فقط، إنما كل شجرة تتمو، سواء الجزء الظاهر لنا منها فوق سطح الأرض، بل أيضاً جنورها المخفاة تتمو ...

وهنا نقول لك ملاحظة أخرى ، إلهية وكتابية ، وهى : كلما تنمو وتأتى يثمر ، ينقيك الرب لقاتى يثمر أكثر . وهكذا يقول الرب عن الكرمة والأغصان " أنها الكرمة وأبى الكرام وأبى الكرام عن لا يأتى بثمر ينزعه . وكل ما يأتى بثمر ، ينقيه ليأتى بثمر أكثر " (يو ١٥: ١، ٢) .

♦ مثالي آخر في النمو هو النخلة والأرز ، حيث يقول الكتاب:
 " الصديق كالنخلة يزهو، كالأرز في لبنان يعلو" (مز ١٩٠).
 هل رأيت النخل والأرز ، كيف ينمو، ويزهو، ويعلو؟ إن كنت صديقاً فافعل هكذا ، سواء في روحياتك أو في خدمتك ..

هذا ننتقل إلى نوع آخر من النمو ، هو النمو الروحى .

### النمو الروحى :

يقول الأب الكاهن في أوشية الإجتماعات في القداس الإلهى "وأما شعبك فلبكن بالبركة ألوف ألوف، وربوات ربوات، يصنعون مثبئتك " ...

ليس المهم هو الألوف والربوات ، وإنما عبارة "يصنعون مشيئتك".

ولسنا نقصد بنمو الخدمة مجرد النمو العددى ، إنما بالحرى النمو الروحى . وهكذا فى بدء كنيسة الرسل نرى هذا المبدأ واضحاً فى قول الكتاب "وكان الرب فى كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون " (أع٢: ٤٧) ... إذن ليس مجرد إنضمام أشخاص

جدد هو الذي يمثل عضوية الكنيسة ، إنما الذين يخلصون .

لهذا جاهدوا من أجل النمو في الخدمة ، وانكروا قول الرسول "إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب " (١كو ١٥: ٥٨).

النمو في الخدمة هو إذن وصية إنجيلية.

القديس بولس الرسول يقول " مكثرين في عمل الرب كل حين "
والسيد الرب نفسه يقول " اثمروا واكثروا واملأوا الأرض " وأيضاً
" أكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها " . فما مدى مساهمتك في نمو هذه

لتكن خدمتك إذن نامية عددياً وجغرافياً وروحياً .

إن لم تزد خدمتك فى العدد ، فلا تجعلها تقل . واعطها عمقاً روحياً فى العدد القليل ، حتى لو كان مجرد أفراد أسرتك . قل حينئذ مع يشوع النبى " أما أنا وبيتى ، فنعبد الرب " (يش ٢٤: ١٥) إذن لا يكفى نمو عدد النين يدخلون إلى الكنيسة ، بل يجب أن ينمو عدد النين يدخلون إلى الكنيسة ، بل يجب أن ينمو عدد النين يتوبون ويعترفون ويتناولون .

لا تفرح فقط بازدیاد عدد الذین ینضمون تلامیذ إلی فصلك ، بل بالحری الذین ینضمون منهم إلی ملکوت الله . ولا تفرح فقط بالذين يستمعون إلى دروسك ، بل بالحرى الذيب يعملون بها ، وينفذون وصايا الله . كما قال السيد المسيح فى خاتمة عظته على الجبل " من يسمع أقوالى ويعمل بها ، أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر ..." (مت٧: ٢٤) . ولذلك نصلى نحن في أوشية الإنجيل ونقول للرب " اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة ... " .

إن النمو في المعرفة لا يكفي ، بل يجب أن يكون النمو في العمل بالأكثر .

القد قال أيوب الصديق للرب "بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن رأتك عيناى " (أي٤٢: ٥) . إذن لا نقف عند عبارة "سمعت عنك "، إنما يجب أن نتدرج منها إلى عبارة " رأتك عيناى " أو إلى قول المرتل في المزمور " ذوقوا وأنظروا ما أطيب الرب

هنا في النمو الروحى لمخدوميك ، ينتقلون من السمع إلى الرؤية إلى المذاقة .

# النمو في الخدمة (٢)

النمو في الخدمة له مجالات متعددة جداً ، وخصائص يمكن ان نعرض لها ، ونلخصها في بعض نقاط :

## مجالات النمو:

انمو فى عدد التلاميذ والفصول ، وقد تحدثنا قبلاً عن النمو العددى .

٢ - نمو في الإفتقاد ، بحيث يشمل كل أحد . ويتدرج من افتقاد الغائبين ، إلى افتقاد حالات المخدومين في احتياجاتهم المادية والروحية . ومن افتقاد الطلبة في مدارس الأحد، إلى تحويل عائلاتهم إلى أن يفتقدهم الأب الكاهن .

٣ - نمو في تنظيم الخدمة. ويمكن في ذلك استخدام الكومبيوتر
 ٤ - نمو في إتتشار الخدمة بحيث تشمل القرى ، والأحياء الفقيرة والعساكن العشوائية . ذلك لأن كثيراً من الفروع تهتم بالعواصم والمدن، ولا تعطى نفس الإهتمام للريف وللمجتمعات الجديدة ولأحياء أخرى مهملة . أو قد تهتم بمنطقة الكنيسة، دون

المناطق الأخرى المجاورة ...

#### النمو في خدمة كل النوعيات :

فلا تكتفى مدارس التربية الكنسية بخدمة طلبة المدارس ، إنما ينبغى أن تتدرج الخدمة حتى تشمل طبقات من العمال والصناع، ويوجد برامج خاصة بهم . وكذلك خدمة الأميين والذين لم يكملوا تعليمهم . مع خدمة البعيدين تماماً عن الكنيسة ، والذين ليس لهم أحد يذكرهم .

#### ٦ - النمو في استخدام وسائل الإيضاح:

ونقصد كل ما يمكن استخدامه من الوسائل السمعية والبصرية... فنحن لا ننكر أهمية المسرحيات والأفلام الدينية ، ومدى تأثيرها على الشباب بل وعلى الكبار أيضاً . وقد بدأت هذه الحركة الفنية ، وصدرت بعض أفلام عن حياة قديسين وقديسات . ولكن الأمر يحتاج إلى اهتمام أكبر . ويمكن تصوير كل المسرحيات الدينية الناجمة التي تقوم بها بعض الفروع، ثم نشرها وتعميم استخدامها . ثم نشر فكرة هذه المسارح في كافة الإيبارشيات . وضم هذه الوسائل التعليمية في خدمة القرى والأحياء الفقيرة . ويستحسن تكوين لجنة خاصة بهذا النشاط .

٧ - النمو في الإهتمام بالمكتبات:

لقد تأسست مكتبات للخدمة في كافة الكنائس تقريباً . ولكن غالبيتها خاص بالكبار فقط . ويجب أن تتمو هذه المكتبات لنشر المعرفة الدينية لكل من مراحل السن، وبخاصة مرحلة الطفولة التي تحتاج إلى مكتبة خاصة في كل كنيسة .

وأتذكر أننى فى سنة ١٩٥٣ كنت قد أصدرت مجلة للأطفال باسم (مجلة مدارس الأحد المصورة) . ثم ترهبنت فى العام التالى. وإذا بتلك المجلة قد تحولت إلى مجلة للكبار . وتوقف ذلك العمل التربوى الهام. وأرجو بنعمة الله أن أعيده للصدور مرة أخرى بالإستعانة بعدد كبير من المهتمين بالكتابة للأطفال ، وبتأليف القصص والأناشيد لهم .

هذا وقد افتتحنا مكتبة للأطفال في المقر البابوى بالقاهرة، أحب أن يكون لها مثيل في كل إيبارشية . لأن مرحلة الطفولة هي المرحلة التأسيسية في حياة كل إنسان، ويجب أن نهتم جميعاً بها ...

٨ - النمو في العالية بالخدام أتفسهم ويقصول إعداد الخدام .

إنه أمر خطير ، أن يبدأ الخدام عملهم في الخدمة بدون إعداد كاف ، ويحتاج الأمر إلى أن تتمو الكنيسة في إعداد خدامها، بحيث يكون إعداد الخدام شاملاً إلى نواح إيجابية تختص بالعقيدة والكتاب والطقس والروحانية والمعلومات التربوية ، وكذلك السرد على السلبيات التي توجه إلى هذا كله، بحيث يعرف الخادم الرد على كل المه و المدهنة المده المدعة ...

معلوماتهم بمناهج تسمى Refreshing Courses . مع مناهج أخرى أعلى Advancing Courses وتستمر هذه المناهج ، بحيث لا يفقد الخادم روح التلمذة عنده .

٩ - كذلك ينبغى أن يدرك النمو اجتماعات الخدام .

إذ أن بعض الفروع تجعل اجتماعات الخدام بهدف تعليمات للخدام عن أنشطة معينة ، أو أخبار رحلات أو حفلات وما أشبه. أو تصبح اجتماعات الخدام مجالاً للحوار والنقاش الذي لا يفيد بلقد بعثر .

يجب أن تتمو هذه الإجتماعات في الروح وفي المعرفة ، بحيث تفيد كل خادم ، القديم والجديد ، وتكون منشطة لهم روحياً وعملياً . هذا وقد أصدرنا لكم حتى الآن ستة كتب في الخدمة. وأرجو أن أتابع الكتب الخاصة بالخدمة .

١٠٠ - النمو في العناية بالشباب.

لأن ظاهرة واضحة توجد في كثير من الفروع . وهي أن عدد الطلبة الذي يكون كبيراً بشكل واضحح في فصول المرحلة الإبتدائية، يظل يتناقص بالتدريج في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

ويصبح قليلاً جداً بالنسبة إلى شباب ثانوى وشباب الجامعة . وهذا أمر له خطورته ، ويحتاج بلاشك إلى علاج ...

وربما من الأسباب ، ضعف المعلومات التي تقدم لتلك المرحلة، أو إلى عدم كفاية المدرسين الذين يشبعون تلك السن ...

ولقد أصدرت اللجنة العليا للتربية الكنسية منهجاً مناسباً للمرحلة الثانوية، وزودته بالكتب المنهجية لمنفعة المدرس من جهة، ولتوحيد الفكر التعليمي من جهة أخرى . وبقى موضوع المدرسين والمتكلمين .

#### ١١ - النمو في الإهتمام بإعداد المتكلمين.

كلما ينمو الإنسان في السن والمعرفة ، يحتاح إلى مستوى من التدريس أعلى وأعمق ، يمكنه أن يعطيه ما ليس عنده، وما يحتاج إليه من معرفة . ومن هنا كنا نحتاج إلى مستوى عال من المتكلمين لإجتماعات الأسرات الجامعية ، ولفصسول ثانوى وجامعة في مدارس الأحد .

ولإعداد هؤلاء أهتممنا بالقسم الليلسى الجامعي في الكليسة الإكليريكية وقد إزداد عددهم جداً، فوصلوا الى المئات في الإكليريكية الأم بالقاهرة، بالإضافة الى مئات أخرى في فروعها بالوجهين القبلي والبحرى. بالإضافة الى ماتقوم به أسقفية الشباب بمؤتمراتها وخدامها وأنشطتها.

واعدادهم ويجب على المتكلمين الإهتمام بموضوع المتكلمين وإعدادهم ويجب على المتكلمين المعروفين أن يردادوا في معرفتهم وكذلك أن يكون عندهم الإلتزام الكافي في الحضور وعدم التغيب ، وفي إعداد موضوعاتهم .

ومن أجل الإهتمام بالمتكلمين ، والنمو بالمعرفة عموماً ، قمنا بمشروع جديد :

#### ١٢ – مشروع الميكروفيلم والميكروفيش:

انشأنا هذا المشروع بنعمة الله الـذى كلفنا حتى الآن أزيد من نصف مليون جنية . ومن فوائده فى الخدمة أنه يمكننا به أن ننتج كميات من الميكروفيليم والميكروفيش لجميع مخطوطاتنا فى الأديرة، وفى الكنائس القديمة ، وفى مكتبة البطريركية ، وغير ذلك ... ولكى نزود بنسخ منها مكتبات أديرتنا، ومعاهدنا الدينية ، وكنائس المهجر ، وبعض الكنائس الكبيرة، ومكتبات المطرانيات فى كل إيبارشية .

وبهذا تصبح المراجع موجودة ومتوفرة لدى كل دارس ، بهدف نمو معرفته وتعمقها ، مع نشر المعرفة القبطية فى كل كنائسنا بالمهجر ولاشك أن هذا نمو جديد فى نشر المعرفة الدينية .

كما أننا بهذا ، يمكننا تبادل الميكروفيلــم والميكروفيـش مــع

مكتبات العالم وجامعاته التى تحتفظ هى أيضاً بعدد كبير من مخطوطاتنا القبطية .

#### ١٣ - النمو في أنشطة الخدمة:

توجد فروع للخدمة تقتصر على التدريس فقط . وفروع أخرى لها أنشطة كثيرة . وهدف النمو في الخدمة هو نشر أنشطتها في كل مكان .

وقد توجد فروع لها المروح والرغبة ، وليست لها الإمكانيات التى تساعدها على تنشيط الخدمة . وهذا الأمر يحتاج إلى افتقاد الفروع ، وإلى معرفة احتياجاتها ، وتوفير هذه الإحتياجات لها . وبنعمة الله سوف أعمل على تكوين لجنة من الخدام المعروفين لافتقاد فروع الخدمة ، مع تحديد موعد شهرى للإلتقاء بالخدام فى المقر البابوى لأدرس معهم شئون الخدمة واحتياجاتها ، والعمل على نموها ونهوضها .

#### ١٤ - البحث عن المفقودين:

سواء من المخدومين أو الخدام ، والبحث عن أسباب فقدهم ، وعمل كل ما يمكن من أجلهم .

#### ١٥ - النمو في روحيات الخدام:

ذلك لأنه كلما نما الخادم روحيـاً ، علـى هذا القدر تنمو أيضـاً

روحيات المخدومين معه . وكلما هبط مستواه ، يحدرهم معه إلى أسفل .

هذا الأمر يعالجه الخادم مع نفسه ومع أب اعن افه . كما أن كل قرع خدمة ينبغى أيضاً أن يراعى روحيات خدامه ، فللخادم شروط روحية يجب أن يتصف بها كل خادم ، وعلى الكنيسة أن تراقب هذا الأمر .

وعلى كل خادم وكل فرع ، أن يقوم بتقييم خدمته Evaluation ويدرس عوامل الضعف ، أو مظاهره ، لكى يتفاداها فتتمو خدمته . 17 – النمو في التكريس :

التكريس هو مقياس آخر من مقاييس النمو فى الخدمة . وكلما دخل الإنسان فى مجال محبة الله وخدمته ، كلما إزدادت رغبته فى توفير وقت أزيد للخدمة . وإذا ما نما فى ذلك ، كلما إتجه إلى تقديم وقته كله للرب . وهكذا يدخل فى نطاق التكريس . سواء كخادم أو كاهن أو راهب ...

ومع حاجة الكنائس إلى عدد كبير من الكهنة يسامون لخدمتها ، نلاحظ أن بعض فروع الخدمة لا يوجد فيها من يصلح لتقديمه لخدمة الكهنوت! وهذا أمر يؤسف له جداً ، لأنه يدل على أن النمو قد توقف فيها عند حد مدرسى الفصول ...!! هذه الفروع بالذات تحتاج إلى عناية خاصة ، وإلى تقييم خدمتها ومعرفة أسباب توقف نموها ، وعلاج ذلك .



## كتب سبق صدورها عن الخدمة

- التلمذة .
- ١ -- الغيرة المقدسة -
- ٣ كيف نعامل الأطفال ؟
- ٤ آيات للحفظ ( بالأبجدية ) .
- مسابقات في الكتاب المقدس .
- ٦ الخدمة الروحية والخادم الروحي ج ١ .

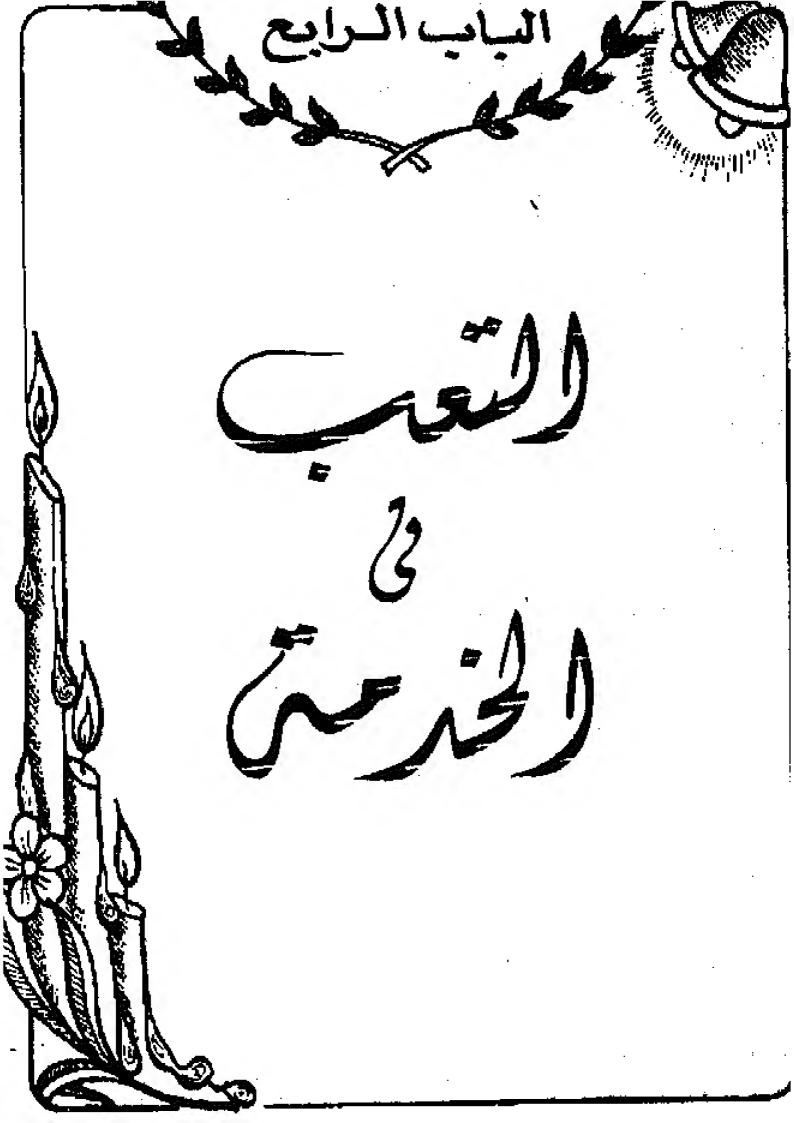

# کل واحد سیاخذ أجرته بحسب تعبه (۱کو۳: ۸)

ولسنا تقصد هنا تعب العالم الباطل، بل التعب لأجل الملكوت. أما تعب العالم الباطل، فهو يشبه تعب سليمان في أمور الرفاهية والغني، ، حيث قال بعد ذلك " ثم النفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي، وإلى التعب الذي تعبته في عمله ، فإذا الكل باطل وقبض الريح، ولامنفعة تحت الشمس" (جا٢: ١١). أما التعب الذي تتعبه لأجل الله، فهو تعبك من أجل خلاص نفسك، ومن أجل بناء الملكوت. وسوف نركز الأن على هذا التعب في الخدمة .

إن كل تعب تتعبه من أجل الله ، هو محقوظ لك في ملكوته .

بقدر ما تتعب هنا ، ترتاح في الأبدية . وبقدر ما تحتمل هنا سوف تتنعم هناك. وكما قال أيسوب الصديق " هناك يستريح المتعبون " (أي٣: ١٧). وبحسب تعبك لأجل الله: على الأرض يحسن مستواك الروحي، وفي الأبدية يحسن مصيرك . وهؤلاء الذين تعبوا في بناء ملكوته " يستريحون من أتعابهم ، وأعمالهم

تَتْبَعهم " (رؤ ۱۵: ۱۳) .

وما أجمل قول القديس بولس الرسول عن التعب في الخدمة:
" إذن ياأخوني الأحباء ، كونوا راسخين غير مستزعزعين ،
مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في
الرب" (١كو ١٥: ٥٨) ؛

ذلك " لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة الذى أظهرتموها نحو إسمه، إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم " (عبب: 1) . نعم ، هؤلاء سوف يستقبلهم الرب بعبارته المعزية " تعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال، وأنا أريحكم " (مت ١١: ٢٨) . أريحكم ليس على الأرض فقط، بل في السماء أيضاً . على الأرض ترتاح ضمائركم وقلوبكم . وفي السماء ترتاح أرواحكم . . قال بولس الرسول عن عمله في الخدمة " أنا غرست، وأبولس سقى . والغارس والساقي هما واحد . ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه " (اكو ٣: ٢، ٨) .

ان الأنصبة في الملكوت ليست واحدة .

فكما يقول الرسول "لأن نجماً يمتازعن نجم في المجد" (اكو ١٥: ٤١) ومادام الله سوف " يجازى كل واحد بحسب عمله " (مت ١٦: ٢٧)... إذن عليك أن تبذل كل جهدك في خدمة الله،

وانت هذا على الأرض ، عالماً أن الله يرقب عملك ، ويحسب لك كل تعبك . كما قال لملاك كنيسة أفسس " أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك... وقد إحتملت ولك صبر ، وتعبت من أجل إسمى ولم تكل " (رؤ ٢ : ٢ ، ٣) .

#### إن تعبك بدل على مقدار محبتك لله وملكوته .

فالذي يحب الله ، لا يسمح أن يعطى لنفسه راحة ، بل يجاهد حتى يوصل كل إنسان إلى قلب الله . كما قيل عن داود النبى ونذره لإله يعقوب " إنى لا أدخل إلى مسكن بيتى، ولا أصعد على سرير فراشى، ولا اعطى لعينى نوماً، ولا لأجفاني نعاساً ... إلى أن أجد موضعاً للرب ، ومسكناً لإله يعقوب " (مز ١٣٣: ٢- ٥) . فاسأل نفسك : ما هو مقدار تعبك من أجل الرب ؟

هوذا بولس الرسول الذي تعب أكثر من جميع الرسل (١٥ ١٠) ، يشرح لنا بعضاً من أتعابه في الخدمة ، فيقول:

"... فى الأتعاب أكثر ، فى الضربات أوفر ، فى السجون أكثر، فى الميتات مراراً كثيرة . من اليهود خمس مرات قبلت أربعين جلدة إلا واحدة. ثلاث مرات ضربت بالعصى . مرة رجمت ... بأسفار مراراً كثيرة ، بأخطار سيول ، بأخطار لصوص ، بأخطار من جنسى ... بأخطار من الأمم ، بأخطار فى المدينة ، بأخطار

في البرية ، بأخطار في البحر ، بأخطار من أخوة كذبة . في تعب وكد، في أسهار مراراً كثيرة . في جوع وعطش ... في برد وعرى مدا ما هو دون ذلك: التراكم على كل يوم ، الإهتمام بجميع الكنائس ... " (٢كو ١١: ٣٣ – ٢٨).

وأتت يا أخى ، ما هو تعبك فى الخدمة ، إذا قورن بكل هذا ؟ أعرف أن كل ما تتعبه فى خدمة ، مسجل لك فى سفر الحياة . حينما تفتح الأسفار فى يوم الدينونة ، وحينما تكشف كل الأعمال، ستجد كل ما عملته مسجلاً لك ... حتى كأس الماء البارد الذى تقدمه لأجل الله ، هذا أيضاً لا يضيع أجره (مت ١٠٤٠) . كل خطوة تخطوها إلى الكنيسة ، أو فى إفتقاد إنسان، هذه أيضاً كل خطوة تخطوها إلى الكنيسة ، أو فى إفتقاد إنسان، هذه أيضاً محسوبة لك ، تنال أجرها فى الملكوت ... كل حبة عرق تسكبها ، كل كلمة تعزية تقولها ... كل ذلك مسجل لك فى سفر الحياة .

لا تقل أنا تعبان في الخدمة ، ولا يشعر بي أحد!

كلا ، فإن الله يقول لك تلك العبارة التي كررها لكل ملك من ملائكة الكنائس السبع: "أنا عارف أعمالك" (رو ٢ ، ٣). حتى إن لم تجد تقديراً على الأرض ، ستجد كل التقدير في السماء . والأعمال المخفاة سوف تظهر ، وتنال عليها أجراً أكبر ... بل صدقني ، حتى أتعابك التي قد نسيتها أنت، هي محفوظة عند الله .

إنه يذكرها لك ، لن ينساها . وسوف يقول لك فى ذلك اليـوم ، مـع كل أخوتك الذين تعبوا مثلك وخدموا :

" تعالوا يا مباركي الرب . رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم " (مت ٢٠: ٣٤) .

إن الله لا يمكن أن ينسى تعبك وخدمتك . بل أقول إنه حتى الرسل لم ينسوا أبداً النيس تعبوا معهم فى الخدمة . هوذا بولس الرسول يقول فى رسالته لأهل رومه "سلموا على مريم التى تعبت لأجلنا كثيراً ... سلموا على تريفينا وتريفوسا التاعبتين فى السرب . سلموا على برسيس المحبوبة التى تعبت كثيراً فى الرب " (رو11: ٢، ١٦) . وعندما أرسل إلى تلميذه تيموثاوس ، أوصاه أن يقيم اعتباراً حسناً ، فليحسبوا أهلاً لكرامة مضاعفة ، ولاسيما الذين يتعبون فى الكلمة والتعليم " (١تى٥: ١٧) .

فإن كان الرسول يذكر الذين تعبوا ، فكم بالأكثر يذكرهم الله .
لذلك لا تفكر أبداً أن تعطى نفسك راحة فى خدمتك . بل اتعب فى تحضير الدروس وفى الإطلاع ، واتعب فى الإفتقاد وفى حل مشاكل الناس . واصبر فى إحتمال المقاومات التى تصادفك فى الخدمة ، ولا تترك خدمتك بسببها . اتعب فى إعادة الشاردين من الله الرافضين التوبة ، وكما قال الرسول "خلصوا البعض

بالخوف؛ مختطفين من النار " (يه ٢٣) . واذكر قول الكتاب :

" من رد خاطئاً عن ضلال طريقه ، يخلص نفساً من الموت ، ويستر كثرة من الخطايا " (يعه: ٢٠) .

حقاً إن النفس الثمينة التي مات المسيح لأجلها ، تستحق منك أن تبذل كل تعب في سبيل خلاصها . لذلك جاهد ولا تياس ، حتى إن تأخر ثمر تعبك في الظهور . استمر . لا تترك غيرك يتعب ، وأن تدخل على تعبه (يو ٤: ٣٨) . بل اشترك في التعب ، أياً كان الجهد الذي تبذله .

ولا تقف لتتفرج على الذين يتعبون . فملكوت الله ليس للمتفرجين .

إنما الملكوت للذين يتعبون في بنائه . تأمل كيف تعب القديس التاسيوس الرسولي في حفظ الإيمان وفي مقاومة الأريوسيين ، حتى أنه نفى عن كرسيه أربع مرات . وتأمل كيف تعب بولس الرسول ، واستطاع أن يقول أخيراً:

" جاهدت الجهاد الحسن ، أكملت السعى ، حفظت الإيمان . وأخيراً قد وُضع لى إكليل البر .." (٢تى ٤: ٧) .. تأمل أيضاً كيف تعب نحميا كثيراً لكى يبنى سور أورشليم . وكيف لاقى مقاومات ، وصبر عليها حتى أكمل عمله ...

واعلم أنك في خدمتك ، سيشترك الله معك . ولن يتركك تتعب وحدك .

ونحن نصلى فى الكنيسة ونقول للرب " اشترك فى العمل مع عبيدك " . والقديس بولس الرسول يقول عن نفسه وعن أبولس "نحن عاملان مع الله" (١كو٣: ٩) ... إن الله باستمرار يعين خدامه فى خدمتهم : يعمل معهم ، ويعمل فيهم ، ويعمل بهم . لذلك فى خدمتك ، حاول أن تكون مجرد آلة فى يد الله يعمل بها . وصل فى قلبك هذا المزمور :

"إن لم يبن الرب البيت ، فباطلاً تعب البناعون" (مز ١٩٧١: ١). لذلك فالخدمة تحتاج أيضاً إلى تعب في الصلاة لأجلها ، لكي يتولاها الله بعنايته ، ولكي تشعر بيد الله فيها ، لأنك ربما تفكر أن التعب في الخدمة ، هو مجرد تعب ذراعك البشرى . كلا. فقد قال الرب " بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئاً " (يو ١٥: ٥) . لذلك جاهد في أن تشرك الله معك في الخدمة ، بصلوات ، بأصوام ، بمطانيات ، بصراع مع الله ...

وحذار من أن تبحث عن الخدمات العسهلة ، أو تدخل إلى الخدمة من الباب الواسع !

ذلك لأن كثيرين من الذين لا يحبسون التعب في الخدمة ،

يهربون من الخدمات التى تحتاج إلى جهد كبير ، أو التى تصادفها بعض المشاكل ! ولا يقبلون إلا الخدمة السهلة . وقد يبررون الأمر ببعض كلمات تواضع ! كأن يقول الشخص " أنا أصغر من هذا الأمر . أنا لم أصل إلى مستوى هذه الخدمة . أنا ليست لى مواهب " ... والرب يرفض كل هذه الإعتذارات . وقال لأرميا " لا تقل إنى ولد . لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب ، وتتكلم بكل ما آمرك به " (أر ١: ٧) .

الخدمة الصعبة تظهر فيها بيد الله ، كما يظهر فيها بنل الإسان وتعبه .

كما تظهر فيها محبته للملكوت ، ومحبته لخلاص الناس ، وعدم إهتمامه بنفسه وبراحته ، واستعداده لحمل الصليب في الخدمة ، وعدم تذمره على الضيقات في الخدمة ... ومثل هذه الخدمة لها أجر كبير . وهي التي دعا إليها الرب تلاميذه ، حينما قال لهم " ها أنا أرسلكم كغنم فسي وسط نئاب " (مت ١٠: ١٦) ... ولم يهرب تلاميذ الرب من خدمه كهذه:

نعم ، خير لنا أن نتعب لكى يستريح الناس . لا أن نستريح نحن ، ونتركهم يتعبون ...



# مسحنى لأبشر المساكين

## (أش ۲۱: ۱)

قيل عنه في تلك النبوءة "روح السيد الرب على . لأن الرب مسحنى لأبشر المساكين ، أرسلنى لأعصب منكسرى القلوب . لأنادى المسبيين بالعتق، وللمأسورين بالإطلاق ..." (أش ١٦: ١) . ولعلنا نسأل : من هم أولئك المساكين الذين قد جاء الرب ليبشرهم ؟ إنهم كثيرون ...

فى مقدمتهم تلك البشرية المسكينة كلها ، المحكوم عليها بالموت بسبب الخطية، وتحتاج إلى القداء .

ولذلك قيل عن الرب إنه "جاء لكى يطلب ويخلص ما قد هلك " (لو 19: ١٠). جاء يبشر كل هؤلاء بالفداء الذى سيقدمه عنهم ، "لكى لا يهلك كل من يؤمن به ، بل تكون له الحياة الأبدية " (يـو ٣: ١٦) . وهكذا وقف الملاك في يوم ميلاد الرب يبشر الرعاة قائلاً "ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. إنه ولمد لكم اليوم

مخلص هو المسيح الرب " (لو ۲: ۱۰، ۱۱) .

جاء السيد المسيح أيضاً لكى يبشر بالخلاص أبرار العهد القديسم الذين رقدوا على الرجاء .

أولئك الذين قيل عنهم إنهم "لم ينالوا المواعيد ، بل من بعيد نظروها وصبدقوها وأقروا أنهم غربساء ونزلاء على الأرض " (عب ١١: ١٣) .

جاء يبشرهم أن باب الفردوس الذى أغلق منذ خطيئة آدم ، سوف يفتح بعد الصليب، وسيدخل كل أولئك الأبرار فى الفردوس.. وسوف يدخل معهم أيضاً اللص اليمين (لو٢٣: ٤٣).

جاء يبشر البشرية التى أضلها القسادة العميان من الكتبسة والقريسيين (مت٢٣) بقدوم التعليم السليم.

فسوف يخرجهم من الحرفية التي نادى بها أولئك الذين جلسوا على كرسى موسى، فأغلقوا باب الملكوت . لا هم دخلسوا، ولا جعلوا الداخلين بدخلون (مت٢٣: ١٣) .

وهكذا جلس المعلم الصالح على الجبل ، وقال للجموع عظته العجيبة التى كرر فيها عبارة "سمعتم إنه قيل للقدماء ... أما أنا فأقول لكم .. " (مته) .

جاء أيضاً يبشر البشرية التي فقدت الصورة الإلهية التي خلقت

بها (تك ١: ٢٧) بأن أعلا لهم تلك الصورة ليحاكوها .

وهكذا نترك لهم مثالاً في كل فضيلة وفي كل بر ، حتى كما فعل هو يفعلون هم أيضاً (يو ١٣: ٥٠) . وهكذا نصح القديس يوحنا الرسول قائلاً " من قال إنه ثبابت فيه ، ينبغي أنه كما سلك ذاك، يسلك هو أيضاً " (ايو ٢: ٦) .

جاء الرب يبشر المساكين . وكنان من قبل ، حتى في العهد القديم ، يهتم بالمساكين .

وهكذا قال الرب لموسى حينما دعاه إلى الخدمة " إنى قد رأيت منلة شعبى ... وسمعت صراخهم بسبب مسخريهم ، إنى علمت أوجاعهم ، فنزلت لأنقذهم " (خر٣: ٧، ٨) . وهكذا فعل الرب أيضاً في عصر القضاة ... فأقام لهم القضاة .. وخلصهم من أيدى أعدائهم .. من أجل أنينهم بسبب مضايقيهم وزاحميهم " (قض٧: 1٨) . إنه الرب الذي باستمر اريعين المساكين ..

وهكذا أيضاً وقف الرب مع يعقوب في مسكنته ضد أخيه عيسو المتجبر.

عيسو الذي قال "أقوم وأقتل يعقوب أخسى " (تك ٢٧: ٤١). ولكن الله ظهر ليعقوب أثناء هروبه وعزاه برؤيا السلم الواصل بين السماء والأرض. وقال له "ها أنا معك، واحفظك حيثما

تذهب ، وأردك إلى هذه الأرض " (تك٢٨: ١٥) .

وكما وقف الله إلى جوار المساكين ، وقف أيضا ضد العتاة القساة . وقال لقايين أول قاتل من بنى البشر "صوت دم أخيك صارخ إلى من الأرض .. " (تك٤: ١٠) .

وفى كل هذا ما أجمل قول الكتاب :

" يقاوم الله المستكبرين . أما المتواضعون فيعطيهم نعمسة " (يع؛: ٢) .

وقف الله مع إيليا النبى ، لما كان فى موقف المسكنة ، هارباً من بطش الملكة إيزابل ، وهو يقول للرب " ... تركوا عهدك ، ونقضوا مذابحك ، وقتلوا أنبياءك بالسيف . وبقيت أنا وحدى - وهم يطلبون نفسى ليأخذوها " (امل ١٩: ١٤) .

ووقف الرب مع داود الشاب في مسكنته، وهو هارب من شاول الملك الذي يطارده من مكان إلى آخ. ولكنه وقف ضد داود الملك لما تسلط وتقسى قلبه على أوريا الحثى، فعاقبه (٢صمم١٢: ٩-

ووقف الله مع ليئة الضعيفة العينين التى تفتقد محبة زوجها، وأعطاها نسلاً أكثر من راحيل المحبوبة المدللة، لأن الـرب يبشـر المساكين ... ووقف الله مع الأمم المحتقرين من إسرائيل.

الذين كانوا "بدون مسيح ، أجنبيين عن رعوية إسرائيل ، وغرباء عن عهود الموعد" (أف٢: ١٢) . فقربهم إليهم ، وطعمهم في الزيتونة الأصلية (رو ١١) وقال " يأتون من المشارق والمغارب، ويتكئون في أحضان إبراهيم ، بينما بنسو الملكوت يطرحون في الظلمة الخارجية " .

ومدح الرب قائد المائة الأممى ، وقال : لم أجد فى إسرائيل كلها إيماناً مثل إيمان هذا الرجل " . ومدح أيضناً المرأة الكنعانية المتذللة قدامه ...

وبشر الرب الخطاة المساكين ، المذلين في توپتهم ، وأدان الأبرار المتعجرفين في برهم .

فعل ذلك في مثل الفريسي والعشار . لم ينظر إلى الفريسي المتكبر ، الذي وقف يصلى بانتفاخ قلب ويقول " اشكرك بارب إنى لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناة، ولا مثل هذا العشار . أنا أصوم يومين في الأسبوع، وأعشر جميع أموالي. بينما نظر الرب إلى العشار المسكين الذي في مذلة لم يستطع أن يرفع نظره إلى فوق، بل قرع صدره في إنسحاق وهو يقول " ارحمني يارب، فإني خاطئ" . فخرج مبرراً دون ذاك (لو ۱۸ : ۹ – ۱۲) .

كذلك فعل الرب مع الخاطئة التسى بللت قدميه بدموعها ، وفضلها على الفريسي الذي أدائها (لو ٧) .

لقد بشر هذه المسكينة بالمغفرة، وقال لها "مغفورة لك خطاياك.. اذهبي بسلام " .

ونفس الوضع فعله مع مسكينة أخرى ضبطت فى ذات الفعل ، وأذلها القساة طالبين أن تُرجم حسب الشريعة . ولكن الرب خلصها من بين أيديهم ، وطلب منهم أن يلتفتوا إلى خطاياهم ، قائلاً لهم "من كان منكم بلا خطية، فليرجمها بأول حجر " (يو ٨: ٧) . وقال للمسكينة " ولا أنا أدينك . اذهبى ولا تخطئى أيضاً " .

وقال الرب عن الخطاة " ما جنت لأدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة .

وبشر كل أولئك بالخلاص عن طريق التوبة . وقال إنه يكون فرح فى السماء بخاطئ واحد يتوب، أكثر من تسعة وتسعين باراً لا يحتاجون إلى توبة " (لو 10: ٧) . وضرب فى نفس الإصحاح ثلاثة أمثال لقبول التائبين ، وفرح الرب بعودتهم إليه. هى مثل الإبن الضال ، ومثل الخروف الضال، ومثل الدرهم المفقود. وما أحمل حنوه فى الشفقة على أولئك الخطاة المساكين فى عودتهم ، خينما قال عن الخروف الضال : " وإذ وجده، حمله على منكبيه

فرحاً " (لوه١: ٥) .

ومسن المسساكين السذى جساء السرب يبشسرهم ، المرضسى والمصروعين من الشياطين .

وقد قيل عنه في ذلك إنه "كان يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب .. فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة ، والمجانين والمصروعين والمفلوجين ، فشفاهم " (مت ٤: ٣٣، ٢٤).

هكذا كان اشفاقه على المساكين من المرضى ، وبخاصة الأمراض المستعصية التى يعجز أمامها الأطباء، أو التى تطول منتهامثل مريض بيت حسدا الذى قضى فى مرضه ٣٨ سنة، وهو مسكين ليس له إنسان يلقيه فى البركة (يو٥: ٢ – ٩). فتقدم الربوشفاه.

إن هذا يعطينا درساً في الإشفاق على المرضى.

آن كنا لا نستطيع أن نشفيهم ، أونساهم في علاجهم ، فعلى الأقل نزورهم حسب وصية الرب (مت٢٥: ٣٦)، ونقدم لهم كلمة عزاء، ونرقع من معنوياتهم ، ولا ننساهم في آلامهم .

وَمَثَلُ ذَلِكَ مرضى الروح أيضاً ، الذين ينسوا من خلاصهم ...

\* مَنْهُمْ يُحَدِّلُجُونَ إلى من يبشر هم بالخلاص ، إلى مـن يقول لهم مـا

قاله الرب لزكا العشار " اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت ، إذ هو أيضاً إين لإبراهيم " (لو ١٩: ٩).

انظروا عمل الرب بعد القيامة: جاء يبشر بطرس الذي بكى بكاءً مراً بسبب إنكاره للمسيح وقت صلبه (مت٢٦: ٧٥) فجاء يبشره في مسكنته ومذلمة نفسه، ويقول له " أرع غنمي. أرع خرافي" (يو ٢١: ١٥، ١٦) . كما جاء يفتقد توما في شكوكه ويعيد اليه الإيمان (يو ٢٠: ٢٧) .

ما أجمل عبارته في تبشيره للمساكين :

" من يقبل إلى ، لا أخرجه خارجاً " .

هو جاء أيضاً يبشر المساكين من المحتاجين . ويقول لهم "اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم" (مت٧: ٧) . ويعطينا بذلك مثالاً أن نعطى للمحتاجين ما يعوزهم ، عالمين أننا في ذلك إنما نعطى الرب نفسه الذي قال: " مهما فعلتموه بأحد أخوتي هؤلاء الأصاغر، فبي قد فعلتم" (مت٢٥: ٤٠) . جميل أن نذكر هذا الأمر في مناسبة العيد، ونبشر المساكين وجميل أن نتذكر قول الرب في تبشيره للمساكين :

تعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال، وأتا أريحكم " (مت١١: ٢٨) . ليتنا نفعل مثله أيضاً ، ونعمل بكل جهدنا على إراحة المتعبين والثقيلي الأحمال ، وفي نفس الوقت نحترس من أن نزيد ثقلاً على أحد، أو ننتقد إنساناً في تعبه .

وكذلك نشفق على اليائسين الذين انقطع رجاؤهم . وقيل لهم خلاص بإلههم (مز ٣٠) ...

هؤلاء يقول لهم الرب لا تخافوا ، ويقف إلى جوارهم . ويقول لكل منهم " أنا معك . لا يقع بك أحد ليؤذيك " (أع١٠: ١٠) . وبالنسبة إلى كل هؤلاء ، يوصينا الرسول قائلاً :

" شجعوا صغار النفوس . استدوا الضعفاء تأثوا على الجميع " (اتسه: ١٤) .

فليكن الرب مع كل هؤلاء ، يقويهم ، ويقودهم في موكب ناصرته، ويبشرهم بالخلاص ، له المجد من الآن وإلى الأبد آمين .



لالنريو

# الذين ليس لهم أحد يذكرهم

فى صلاة تحليل نصف الليل للآباء الكهنـة طلبـة عميقـة جداً ومؤثرة فى معناها وهى :

"انكر يارب العاجزين والمنقطعين والذين ليس لهم أحد يذكرهم" نعم ، هؤلاء الذين لم يجدوا أحداً يهتم بهم ، ولا حتى يذكرهم فى صلاته هؤلاء الذين أهملهم الكل ، وربما قد نسوهم أيضاً .

لاشك ، أنه يوجد أشخاص لا يحس أحد بآلامهم ، ولا باحتياجاتهم، ولا بضياعهم ، كأنهم ليسوا أعضاء في جسد الكنيسة. ولعله نتطبق عليهم تلك الأبيات التي وردت في قصيدة " النجم " : أنا ملقى في ضلالي ليس من

أسقف يرعى ولا من مفتقد

فطريقى في ظلام دامسس

قد ضللت الله دهراً لم أجد

نلك الهادي الذي يهدي يدي

يذكرنا بهذا النوع أيضاً مريض بيت حسدا الذي قضى في

مرضه ٣٨ سنة دون معونة من أحد. قال للسيد المسيح عن حالسَه آيس لي إنسان يلقيني في البركة " (يوه: ٧) .

إنها خدمة جميلة أن نخدم تلك النفوس المسكينة المحتاجة ، التي لا تجد من يهتم بها ويفتقدها .

### الأحياء غير المخدومة:

هناك أحياء توجد فيها كنائس تخدمها ، ويوجد فيها آباء كهنة روحيون ونشطاء يقومون بإفتقاد كل بيت، وكل أسرة وكل فرد ويعرفون كيف يوفرون الخدمة اللازمة لكل أحد، يحلون الإشكالات، ويتلقون الإعترافات، ويحيطون أبناءهم بجو روحى ... إنها أحياء مخدومة .

ولكن ماذا نقول عن الأحياء والمدن والقرى غير المخدومة ، التي لا تجد أحداً يذكرها ؟! .

وماذا نقول عن الخدام الذين يفضلون أن يرسموا كهنة على المدن الكبيرة والأحياء المخدومة ، ويرفضون القرى والأحياء المحتاجة إلى خدمة ؟!

هل هذا هو أسلوب السيد المسيح ، الذي كمان يبترك التسعة والتسعين، ويبحث عن الواحد الضمال المحتاج إلى خدمة ؟! نعم إنمه الراعى الصالح ، الذى كان " يطوف المدن والقرى كلها، يعلم فى مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ، ويشفى كل مرض وكل ضعف فى الشعب" (مت٩: ٣٥).

نعم إنه المعلم الصالح الذي قال لتلاميذه:

" لنذهب إلى القرى المجاورة لأكرز هناك ، لأنى لهذا خرجت" (مر ۱: ۲۸) .

إن الذي يفضل بهرجة العدينة على حاجة القرية ، إنما هو يفكر في ذاته، بطريقة علمانية، ولا يفكر في إحتياج الآخرين وخدمتهم ! ونفس هذا الكلام نقوله عن :

## خدمة أولاد الشوارع :

انكر أن هذا الأمر قد هز عاطفتى جداً فى الأربعينات ، وأنا خادم .. وقلت فى ذلك الوقت لزملائى : إننا نخدم الأطفال الذين فى المدارس، والنين يلبسون ملابس نظيفة ، وننسسى خدمة الأولاد "الغلابة" . وأتذكر إننى وقتذاك جمعت لنفسى فصلاً جديداً لخدمته.. وكان فصلى هذا من أولاد الشوارع ، ومن بائعى الليمون، وماسحى الأحذية، وأطفال آخرين يقفزون على الشمال فى الترام، وأحياناً يقذفون الجمعية بالطوب .

واهتممت بهؤلاء الأولاد روحياً ، وكنت أحبهم جداً .. وشاعت الظروف أن أنتقل إلى خدمة فى منطقة أخرى وهى أحد الأيام وأنا سائر بالقرب من "حكر عزت "قفز أحد الصبيان الصغار من محل ماسح أجنية وجرى نحوى يسلم على فى محبة وهو يقول "أنا تلمينك" ... اذكر هذه القصنة فتنفعل مشاعرى فى داخلى .

ما أحرج هؤلاء إلى الفتات الساقط من خدمتك .. بينما آخرون متخمون بخدمات مركزة !!

إن الذين يعيشون في الحوارى والأزقة والقرى ، هم يحتاجون أكثر ... فالذي يسكن في الشارع الكبير قد يجد كثيرين يخدمونه، أما الذي يسكن في " العطفة " ، والدرب ، والزقاق ، فربما يكون من الذين ليس لهم أحد يذكرهم ...

لذلك ما أجمل ما فعلمه أخوتنا الذين كرسوا جهودهم لخدمة أحياء الزبالين ، وبعض الأحياء الشعبية الأخرى في القاهرة .

وما أجمل الذين يجمعون الأطفال الفقراء من الطرقات ، وأولاد الصناع والعمال والكناسين والذين لا عمل لهم ويوصلون إليهم كلمة الله التي يوصلوها إلى أولاد الأغنياء ...

جميلة تلك العبارة التي وردت في الدسقولية عن الراعي أنه يجب أن " يهتم بكل أحد ليخلصه " . لذلك سررت لما قال لى أحد الآباء الكهنة إنه سيقيم قداساً كل يوم إثنين فسألته لماذا؟ فقال " من أجل الحلاقين وأصحاب وظائف أخرى ... عطلتهم هى فى هذا اليوم . وآخرون من أصحاب النوبتجيات لا يجدون فراغاً إلا فى يوم معين . ومن المفروض فى الكنيسة أن توفر الرعاية لكل أحد ومن بين هؤلاء ، نذكر :

## خدمة الشباب المنحرف:

إننا - للأسف الشديد - نهتم فقط بالشباب الذى يأتى إلينا فى الكنيسة فى إجتماعات الشبان ، أو مدارس التربية الكنسية ، أو فى الأنشطة والخدمات ونكتفى بهذا .

ويندر أن تكون لنا خدمة وسط الشباب الذي يتسكع في الطرقات، أو يضيع وقته في الملاهي وفي المقاهي والذي يدل شكله ولبسه وحديثه على أنه بعيد تماماً عن الكنيسة.

أمثال هذا الشباب ، هو من النوع الذي ليس له أحد يذكره - بل بالأكثر قد يوجد متدينون يحتقرونه ويرفضون حتى الحديث معه ... كيف يخلص هؤلاء إذن ؟ أليسوا هم أيضاً محتاجين إلى رعاية ؟! إن الأسقف حينما يرسم على إيبارشية ، إنما يرسم عليها كلها، وليس سيامته من أجل الصالحين فيها فقط، المترددين على الكنيسة، إنما من أجل الكل .

عمله أن يطلب ويخلص ما قد هلك (لو ۱۹: ۱۹) كما فعل سيده وتحت عنوان " ما قد هلك " ، تدخل فئات كثيرة من الذين ليس لهم أحد يذكرهم : طلبة شطبهم خدام التربية الكنسية من قوائمهم لكثرة غيابهم . وعائلات أعتبرها الآباء الكهنة أنها ليست من أولاد الكنسية بسبب سلوكها. ألوان عديدة من المنحرفين الذين يفضل كل الخدام البعد عنهم خوفاً ، أو حرصاً أو عجزاً ، أو ياساً . . ! ليس لهم أحد يذكرهم .

ما أخطر أن يوجد إنسان ، تياس منه الكنيسة، أو تتساه، أو تتجاهله أو تحتقره ، أو تطرده، أو تعتبره من أهل العالم! فتحدث عن نوع آخر من الذين ليس لهم أحد يذكرهم ، وهو:

## المنسيون في الإفتقاد:

قد توجد عائلات في الأسكندرية أو في القاهرة ، تمر عليها سنوات عديدة لا يزورها أحد من الآباء الكهنة .

ولا تهتم الكنيسة بهؤلاء ، إلى أن يهتم بهم الشيطان ويفتقدهم ! وحينئذ تبدأ الكنيسة تتعرف إلى أحدهم فى قضية طلاق، أو فى حادث إرتداد. وكان السبب فى كل هذا، أن هؤلاء لبس لهم أحد يذكرهم ، مع أنهم ليسوا فى قرى فقيرة أو نائية ، وإنما هم فى قلب

#### العاصمة!

نحن أحياناً لا نهتم بالحالمة ، إلا بعد أن تصل إلى أسوأ درجاتهاً ولو ذكرناها في بادئ الأمر ، ما كنا نحزن في نهايته ...

لست أقصد بالذين ليس لهم أحد يذكرهم، المحتاجين إلى الرعاية في مجاهل افريقيا ، أو الهنود الحمر في أمريكا ، مع حاجة كل هؤلاء بلاشك !

إنما أقصد " الهنود الحمر " في قلب العاصمة ، أو في قلب المدينة العامرة وربما قريباً من الكنيسة !

إن التخصص في خدمة " الضالين " أمر لازم في الرعاية ... بلاشك كانت المرأة السامرية واحدة من الذين ليس لهم أحد يذكرهم ، وكذلك زكا العشار ، ومتى العشار ، وآخرون وقد قال السيد المسيح " لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى " . فهل يمكن أن يتخصص بعض الخدام في مثل هذه الخدمة ؟

هناك نوع من الخدام كنا نسميهم " خدام الحالات الصعبة " .

# الحالات الصعبة:

كانوا يذهبون إلى الحالات التى تبدو معقدة ، التسى وصلمت إلىي أسوأ درجاتها . ومع ذلك لم يفقد الخادم الأمل منها . الحالات التي قد لا تقبل الخدام وقد تطردهم، أو التي لا تقبل كلاماً ولا إقناعاً، وتصل إلى لون من الإصدرار والعناد يدفع إلى اليأس ...

هذه الحالات بالنسبة إلى كنائس أخرى ، كانوا يتركونها يائسين، وينفضون أيديهم منها ، وتبقى ضمن الذين ليس لهم أحد ينكرهم .. أما خدام الحالات الصبعبة ، فكانوا يفتقدون هذه الحالات ، ولو فى آخر رمق، وهم متألمون لأن الحالة لم تكن قد افتقدت منذ البدء إن الخدمة الصبعبة لها أجر أكبر عندالله، لأن الخادم يتعب فيها، والله لا ينسى تعب المحبة ...

دعوة يوسف الرامى لخدمة السيد المسيح أمر سهل، ولكن من الصعب أن تدعو رجلاً كزكا. فرق بين أن تدعو إنساناً كيوحنا الحبيب إلى إجتماع، وأن تدعو آخر كشاول الطرسوسى ...

سهل أن تفتقد العائلات المنحلة والتعب في حل مشاكلها ومصالحة المتخاصمين فيها .

إن الأجر الكبير ليس لمن يبزرع الأرض الجيدة ، إنما لمن يستصلح الأراضى البور والأراضى المالحة، ويحولها إلى أرض زراعية جيدة .

فتلك الأراضى البور ربما كمانت لمدة طويلـة من النـوع الـذى

ليس له أحد يذكره بسبب صنعوبة العمل فيها . هناك طائفة أخرى نذكرها وهي :

## المساجين:

المساجين يحتاجون إلى عناية خاصسة تعيد إليهم كيانهم ومعنوياتهم ، وتعيدهم إلى الله وإلى الحياة النقية معه، سواء وهم في السجن، أو بعد خروجهم منه.

وكثيرون يرون المساجين من الحالات الصعبة ، فلا يفكرون في خدمتهم، ويتركونهم ضمن الذين ليس لهم أحد يذكرهم ...

اذكر شاباً كان محكوماً عليه بالإعدام منذ حوالى ثلاثين عاماً. وزاره الفاصل المتنبح القمص ميخائيل إيراهيم واستطاع أن يقوده إلى التوبة والإعتراف وإلى الإستعداد للموت. وعاش الفترة السابقة لإعدامه في حياة طيبة مع الله والناس ، وفي سلام قلبي عجيب وكان محبوباً جداً من كل أسرة السجن التي تعاملت معه . ولاقي الموت بفرح وذهب إلى المشنقة وهو يحيى ويداعب الذين حوله، وبكى عليه ضابط وموظفو السجن ...

هذا الشاب وجد قلباً يذكره ، وهو تحت حكم الإعدام . وظل

هذا القلب إلى جواره إلى أن لاقى ربه فى سلام والإبتسامة على شفتيه .

إن المسجون الذى لا تستطيع أن تنقذ رقبته من المشنقة ، قد تستطيع من ناحية أخرى أن تتقذ نفسه من الجحيم ...

حقاً ما هى الخدمة الروحية التى نقدمها نحن إلى هؤلاء المسجونين؟ بل ما هى الخدمة الإجتماعية التى يلاقيها المسجون بعد خروجه من السجن ، على أن هناك نقطة هامة جداً فى هذا الموضوع وهى :

خدمة أسرات المسجونين . وبخاصة أولئك الذين سجن عائلهم ، واصبحت الأسرة مهددة تماماً بالإنهيار المالي والمعنوى .

هل وجدت خدمة منظمة ثابتة لأمثال هذه العائلات ، وتعهدتها بالعناية والإفتقاد والمعونة ؟ حرصاً عليها من التفكك ومن الضياع، وخوفاً عليها من الإنهيار الإجتماعي أو الخلقي ، وسداداً لكل إحتياجاتهم المالية...؟ أم أمثال هذه العائلات ، تدخل تحت عنوان: الذين ليس لهم أحد يذكرهم .

مجموعة أخرى من الناس ، نحب أن نوجه الأنظار إلى خدمتهم روحياً وهم :

## الفقراء والمتعطلون:

لست أقصد من يذكرهم مادياً ، فكثيرون يذكرونهم ، إنما أقصد بالذات خدمتهم روحياً ...

توجد مكاتب للخدمة الإجتماعية في البطريركية وفي المطرانيات وفي جميع الكنائس ، تقدم معونات مالية وعينية لهؤلاء، وتساعدهم على أن يجدوا لهم عملاً ومصدراً للرزق . وهذا حسن جداً ، ونرجو أن يصل إلى صورته الكاملة ولكن المشكلة ليست هنا . وإنما هي هذه :

ما أكثر ما يأتى الفقراء إلى مكاتب الخدمة الإجتماعية ، بأساليب من الكذب والخداع والإحتيال . وقد نعطيهم حاجتهم المادية ، وتبقى نفوسهم ضائعة !!

وعلى الرغم من المساعدات التي تقدم لهم ، هم لا يزالون من الناحية الروحية ضمن الذين ليس لهم أحد يذكر هم ...!

وبعض الكنائس تقيم لهم إجتماعاً روحياً ، ينظر إليه بعض الققراء كمجرد مقدمة للمعونة .. ولا يكون له العمق الذي يغير حياتهم ، ويقودهم إلى التوبة ويبعدهم عن الكذب والإحتيال ..

فعلى مراكز الخدمة الإجتماعية أن تعرف أنه ليس بالخبز وحده

يحيا الإنسان " (مت ٤: ٤) .

وإنهم كما يفحصون الحالة الإجتماعية لمن يأخذ معونة مالية ، عليهم أن يهتموا بالمحتاجين من جهة روحياتهم ، لكى يقودوهم إلى حياة أفضل ..

وإن كان هذا يحدث بالنسبة إلى من يتقاضون معونات شهرية ثابتة ، فهل يحدث هذا الإهتمام الروحى أيضاً للحالات الطارئة التى تأخذ معونة وتمضى ، ولا تعرف الكنيسة شيئاً عنها بعد ذلك؟ يمكن أن نضم إلى هؤلاء مجموعات أخرى وهى :

## الملاجئ والمعوقين :

نفس الوضع: ربما أهم ما تقدم لهؤلاء ، هي العناية المادية والإجتماعية وقد يبقون من الناحية الروحية والنفسية ضمن الذين ليس لهم أحد يذكرهم.

وكثيراً ما تقدم لهؤلاء العناية العلمية والتأهيل المهنى والوظيفى، والبحث لهم عن عمل . ووسط التركيز الشديد على هذا الأمر ، يبقى هؤلاء محتاجين إلى عمل روحى كبير ، لكى ينجوا من العقد النفسية ، ويتربوا التربية الروحية الصالحة ، التى يجدون فيها

الحب والحنان والمعاملة الطيبة ، والصلة القوية بالله.

ومع العناية باللاجئين ، قد تبقى أسراتهم ضمن الذين لا أحد يذكرهم !

كل ما يستطيع الملجأ أن يقدمه ، هو أن يتلقى الطفل اللاجئ مع أسرته وقد لا يفكر بعد ذلك فى هذه الأسرة وكيف تعيش مادياً وروحياً ؟ وما الخدمة التى يمكن تقديمها لها ؟

مجموعة أخرى قد لا توجد من يهتم بها روحياً وهي :

## المرضى:

غالبية إهتمامنا بالمرضى يتركز في حالتهم الصحية . أما من الناحية الروحية ، فليس من أحد يذكرهم !

وقد يكون إنسان في مرض خطير ، وبينه وبين الموت خطوات قصيرة . ومع ذلك لا يهتم أحد بأبديته ، ولا يعده لها . بل كثيراً ما يحيطه الكل بالأكاذيب مخفين عنه مرضه ، حتى لا يتعب نفسياً . وقد يحيطونه بالتسليات العالمية أيضاً ..

وقد يجلس الزوار والأقارب حول المريض ، إلى ساعات طويلة، في أحاديث مستمرة يسلونه بها ، دون أن يعطوه فرصة للصلاة والتوبة ... لماذا لا يوجد خدام روحيون متخصصون في زيارة المرضى، يعرفون كيف يتحدثون معهم حديثاً روحياً ونفسياً ، ويهتمون بأبدية الذين قد قرب رحيلهم لكي يعدوهم لهذا الرحيل ، فتخلص نفوسهم في ذلك اليوم ؟!

كلمتكم فى هذا المقال عن الفقراء والمحتاجين ، وعن المرضى و المساجين ، والشبان المتسكعين ..

وأود أن أتعرض لمجموعة على عكس كل هؤلاء ، وتدخل ضمن الذين ليس لهم أحد يذكرهم ، وهي :

## الأغنياء وأصحاب المناصب:

هؤلاء قد يستحى الخدام أو الكهنة من أن يحدثوهم عن النوبة والتخلص من خطاياهم .. وربما كل ما تطلبه منهم الكنيسة هو تبرعاتهم ، أو توسطهم في أمور تهم الكنيسة! أما أرواح هؤلاء وقلوبهم وأبديتهم ، فليس لها أحد يذكرها!

إنهم أيضاً يحتاجون إلى الكلمة توصلهم إلى الله فيتوبون ، إن كانوا محتاجين إلى توبة ...

لهذا اشترط الكتاب في الأسقف أنه " لا يأخذ بـالوجوه " ، أي لا يجامل هؤلاء الأغنياء والعظماء ، وبخاصة المتبرعين منهم ، علــي

حساب روحیاتهم و لا نقصد أن يستخدم البعض معهم أسلوب الشدة، كما وبخ المعمدان هيرودس ..

إنما على الأقل ، فليستخدم معهم أسلوب التوجيه الروحى ، الممتزج بالإحترام والمودة ، كما فعلت أبيجايل مع داود الملك ، لما أراد الإنتقام لنفسه ، ويقتل نابال الكرملي (١صم ٢٥) .

أو يستخدم معهم أسلوب الحكمة التي تكلم بها ناشان النبي مع داود أيضاً (٢صم ١٢).

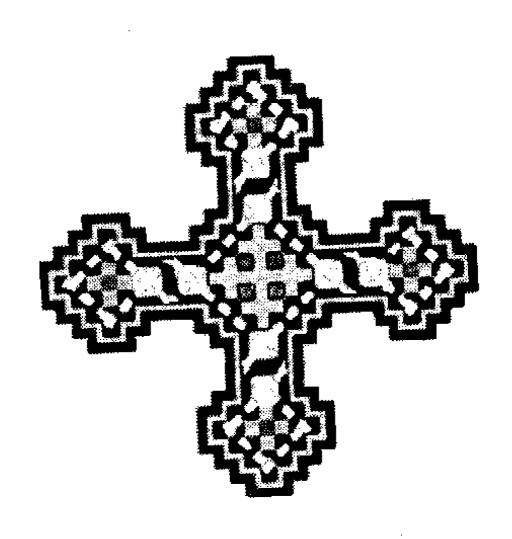



# يهيئ للرب شعباً مستعداً

# (نو ۱: ۱۷)

نعم ، ما أجمل هذه العبارة التي قالها ملك الرب في البشارة بميلاد يوحنا المعمدان: إنه "من بطن أمه يمثلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني اسرائيل إلى الرب إلههم ، ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته . لكي يهيئ للرب شعباً مستعداً " (لو 1: مامه بروح إيليا عنه في نبؤة ملاخي "هانذا أرسل ملاكي ، فيهيئ الطريق أمامي " (ملا٣: ١) (مر ١: ٢) .

### وكيف يهيئ الطريق قدام الرب ؟

بأنه "كان يكرز قائلاً: يأتى بعدى من هو أقوى منى ، الذى الستُ أنا أهلاً أن أنحنى وأحل سيور حذائه " (مر ١: ٧) (مت ٣: ١) " أعدوا طريق الرب ، أصنعوا سبله مستقيمة " (مت ٣: ٣) . وكيف كان يوحنا يهيئ للرب شعباً مُستعداً ؟ ..ذلك بقيادتهم إلى التوبة ... كان يكرز بمعمودية التوبة . ويقول للناس : " أنا أعمدكم

بماء للتوبة " "أصنعوا ثماراً تليق بالتوبة " (مت٣: ٨،١١). تقول هذا لأن كثيرين كل خدمتهم هي قيادة الناس إلى مجرد المعرفة ، وليس إلى التوبة ...!

لكن ماأجمل المعرفة التي تقود إلأى التوبة ... التي لاتخاطب العقل فقط ، إنما تعمل في القلب ليلتصق بالله ...

لقد خلق الله شعباً يملأ الأرض كلها . وهو يريد أ، الجميع يخلصون ، وإلى معرفة الحق يقبلون (١تى٢: ٤) . وقد ترك الرب هذا الشعب إلى مجموعة من الوكلاء (لو١١: ٤٢) أو إلى مجموعة من الوكلاء (لو١١: ٤٢) أو إلى مجموعة من الكرامين (مت٢١: ٣٣) . لكى يعتوا للرب شعباً مستعداً . ووضع أمامهم هذه الآية : "من رد خاطئاً عن ضلل طريقه ، يخلص نفساً من الموت ويستر كثرة من الخطايا " (يع٥: ٢٠)

والمعروف أن الخلاص بالمسيح وحده ، الذى " ليس باحد غيره الخلاص " (أع٤: ١٢) . فمامعنى عبارة " يخلص نفساً " هنا؟ معناها: يقودها إلى الخلاص الذى بالمسيح يسوع . أو يهيئ هذه النفس للخلاص ، بالإيمان والتوبة . في يوم من الأيام ذهب صموئيل النبي إلى بيت لحم ، ليمسح واحداً من أو لاد يسي البيتلحمي ملكاً للرب . فقال : " تقدسوا وتعالوا معى إلى النبيحة ". ويقول الكتاب عنه : " وقدس يسى وينيه ، ودعاهم إلى النبيحة "

(١صم١١: ٥)

فما معنى كلمة "قتسهم" هذا ؟ معناها نفس العبارة: هيا للرب شعباً مستعداً .. وهذا الوضع ذاته قيل عن الشعب قبل سماعهم الوصايا العشر ... "قال الرب لموسى: أذهب إلى الشعب، وقتسهم اليوم وغداً .. ويكونوا مستعدين .. فأنحدر موسى ، وقتس الشعب ... " (خر ١٤،١٠١) ...

هو أيضاً هيّاً للرب شعباً مستعداً ، لسماع كلمته ... ما أعظم هذا الأمر ، أن نهيئ للرب شعباً مستعداً ...

شعباً مستعداً لقبول الخلاص ، شعباً مستعداً لنوال نعمة الرب فى المعمودية (إن كانوا كباراً) أو فى التقدم للتناول من الأسرار المقدسة ... شعباً مستعداً للتوبة ، مستعداً للشركة مع الروح القدس، أو مستعداً لخدمة الرب وبناء ملكوته .. أنظروا ماذا يقول بولس الرسول :

" خطبتكم إلى رجل واحد ، لأقدم عنراء عفيفة للمسيح " (اكواا: ٢)

من فيكم يستطيع أن يقدم نفوساً عفيفة للرب ؟ يهيئ له نفوساً مستعدة لمحبته ...

كانت هذه هى وظيفة يوحنا المعمدان ز لقد هيأ هذه العـروس ــ

أى الكنيسة للرب . هيأها لمه بالتوبة ، بمعمودية التوبة . ولما سلّمها له ، وقف فى فرح يقول : " من له العروس فهو العريس . أما صديق العريس الذى يقف ويسمعه فيفرح . . إذن فرحى هذا قد كمل " (يو٣: ٢٩)

وعروس الرب قد تكون نفساً واحدة ، أو شعباً أو شعوباً قد تكون فصلاً فى التربية الكنسية ، وقد تكون كنيسة بالنسبة إلى أب كاهن ، وقد تكون إيبارشية بالنسبة إلى أب أسقف. وقد تكون شعباً أو شعوباً كمسئولية الآباء الرسل، وغيرهم من الأنبياء. وقد تكون الكنيسة كلها التى يقدمها المسيح ، حينما يسلم الملك للأب (اكوه 1: ٢٤)، أو هى أورشليم السمائية التى أبصرها القديس يوحنا الرائى .

#### " ... كعروس مزينة لعريسها " (رؤ ٢١: ٢) .

نعم ، هذه هى وظيفة الخدام والوعاظ والكهنة والرعاة وكل صيادى الناس، أن يهيئوا هذه العروس – أى النفوس – لعريسها، مزينة بالفضائل "معطرة بالمر" واللبان، وبكل أذرة التاجر" (نش٣: ٢).

إنهم يهيئون النفوس ، فتبدو جميلة أمام الرب .

تلبس ثوب البر ، أو تلبس ثياباً من نور ، وينشدون لها تلك

الأغنية الجميلة "كل مجد إينة الملك من داخل، مشتملة بثياب موشاة بالذهب، ومزينة بأنواع كثيرة " (مز ٤٥).

كان هذا أيضاً هو عمل الأنبياء في العهد القديم، وعمل الوجبي الإلهي، الذي هيا شعباً مستعداً لقبول الخلاص والفداء والتجسد الإلهي، بنبوءات ورموز ...

و هو أيضاً عمل الملائكة القديسين الذين قيل عنهم:

" أليسوا جميعهم أرواحاً خادمة ، مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص " (عب١: ١٤).

هؤلاء هم الملائكة الحالة حول خائفى الرب وتتجيهم من كل شر ... هؤلاء الذين نقول عنهم للرب فى صلواتنا باستمرار "احطنا بارب بملائكتك القديسين ، لكى نكون فى معسكرهم محفوظين ومرشدين ".

تهيئة النفوس هى أيضاً مسئولية كل الذين يعملون فى كرمه . فأحدهم يغرس ، والثانى يسقى ، والله ينمى . وكلهم عاملون مع الله (١كو٣: ٦، ٩)... ولكن من أجل قلة العاملين فى تهيئة النفوس للرب، لذلك يقول لنا :

" الحصاد كثير ، ولكن الفعلة قليلون . أطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعلة لحصاده " (مت ٩: ٣٧) .

ومع ذلك يحتاج الرب إلى فعلة من نوعين ... لا يكونون مثل أولئك الكرامين الأردياء الذين قال لهم الرب "ملكوت الله ينزع منكم ، ويعطى لأمة تعمل ثماره " (مت٢١: ٤٣) .

والذى يهيئ للرب شعباً مستعداً عليه أن يكون طويل البال ، لا يضجر بسرعة . حتى إن كانت الشجرة لا تصنع ثمراً لسنوات طويلة ، لا يقطعها للتو، بل يتركها سنة أخرى، وينقب حولها ويضع زبلاً ، لعلها تأتى بثمر (لو ١٣: ٨) .

هناك كثيرون مسئونون أن يهيئوا للرب شعباً مستعداً ، منهم الآباء والأمهات في محيط الأسرة .

الأطفال في أيديهم عجينة لينة يمكنهم تشكيلها بالطريقة التي ترضي الرب ، بالتعليم والتدريب ، وبالقدوة الحسنة ، وبوضع الأساس الروحي القوى ، الذي تبنى عليه الحياة الروحية راسخة ، لا تزعزعها محاربات العدو من الخارج ...

للأسف كثير من الأسرات ، تهمل تربية أولادها ، معتمدة على الكنيسة ومدارس الأحد . ولكن هذا لا يعفيها مطلقاً من المسئولية أمام الله، ناسين قول الكتاب :

" رب الولد في طريقه . فمتى شاخ أيضاً ، لا يحيد عنه " (أم٢٢: ٦) . وأيضاً قول الرسول " أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم ، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره " (أف7: ٤) .

إن التاريخ يحدثنا عن أمهات قديسات ، أعددن للرب أيناء صالحين قادوا شعوباً ، مثل يوكابد الذى كان من ثمرة بطنها وتربيتها موسى النبى، ومريم النبية، وهارون رئيس الكهنة. وكذليك تلك الأم القديسة التى أنجبت القديس باسيليوس الكبير رئيس أساقفة قيصرية كبادوكيا، وأخيه القديس غريغوريوس أسقف نيصص، وأخيه القديس ماكرينا وأخيه القديس عريغوريوس أسقف ماكرينا المرشدة الروحية ورئيسة دير ...

هؤلاء الأمهات القديسات أدركن عمل الإشبين في الكنيسة.

الكنيسة تسلم الأمهات الأطفال بعد المعمودية لكي يقمن - كإشبينات - بتربية هؤلاء الأطفال تربية روحية في مخافة الله ومحبته . فإن قامت الأمهات بواجبهن الروحي، يمكنهن حينئذ إعداد شعب مستعد للرب. وتستطيع الأم أن تعطي إينها من الروحيات أضعاف ما تعطيه له مدارس الأحد، وتحفظ له النقاوة التي خرج منها من المعمودية، بل تتميها أكثر وأكثر . وتهيئ أبناءها للرب وخدمته ... وينشأ الأبناء على حياة القداسة في (كنيسة البيت) ...

#### و كذلك عمل الكنيسة أن تهيئ للرب شعباً مستعداً ...

تقوم بتهيئته عن طريق الكرازة ونشر الإيمان ، وعن طريق الأمرار المقدسة : وبخاصة المعمودية والمسحة المقدسة ، وسرى التوبة والإفخارستيا. وكانت الكنيسة في القديم تهيئ المؤمنين للعماد عن طريق قصول الموعوظين ، وشرح قانون الإيمان لهم كما في كتاب القديس كيرلس الأورشليمي .

### بل كانت الكنيسة تعدّ شعباً مستعداً للإستشهاد.

تعلّمه تفاهة الحياة الأرضية، وتدربه على حياة الزهد في المادية وتثبته في حياة الإيمان ، وتشرح له كيف أن الموت مع المسيح أو لأجل المسيح يؤهله إلى الحياة معه في الفردوس . وأن الموت ليس سوى إنتقال إلى حياة أفضل في عشرة الله وملائكته وقديسيه ...

وما أكثر الكتب التى حفظتها لنا مكتبة أقوال الآباء وموضوعها [ اللحث علمي الإستشهاد ] ... وبهذا كله كان الشهداء يتقبلون العذابات والموت في شجاعة وفرح ...

#### كاتت الكنيسة تعد المؤمنين أيضاً للأبدية .

تعدّهم لملاقاة الرب ، سواء في الموت الشخصى أو في مجئ الرب . وكانوا يستخدمون عبارة (ماران آثا) أي ربنا آتٍ ، كما كتب القديس بولس الرسول (١كو ٢٦: ٢٢) .

تعدّهم للأبدية ، بعدم الخوف من الموت ، وبحياة التوبة والقداسة ، وبالتعليق بالسماء والحياة الأخرى . وبقتول بولس الرسول الى إشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. ذاك أفضل جداً " (في ١: ٣٣) .

#### كانت الكنيسة تعدهم ضد الشكوك والهرطقات.

بتثبيتهم فى الإيمان المستقيم ، وبقول القديس بطرس "مستعدين فى كل حين ، لمجاوبة كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذى فيكم " (ابطه: ١٥).

وكانت الكنيسة تعدّ شعبها بالرد على كل الهرطقات والبدع، بالمجامع المقدسة وكتب الآباء وبالتعليم القوى، حتى لا ينحرف أحد عن إيمانه بما يبذره المبتدعون من شكوك ...

### وخانت الكنيسة بمداومة التطيم تهيئ للرب شعباً مستعداً.

كما قال القديس بولس لتلميذه تيموثاوس " لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك . فإنك إن فعلت هذا، تخلص نفسك والذيب يسمعونك أيضاً " (اتى ٤: ١٦) . وهكذا كانت الكنيسة تشترك أن يكون الأسقف صالحاً للتعليم (اتى ٣: ٢) " لكى يكون قادراً أن يعظ بالتعليم الصحيح ، ويوبخ المناقضين " (تـى ١: ٩) . وحتى بالنسبة إلى المخطئين ، تقول الدسقولية " اصلح الذنب بالتعليم " .

#### وكانت الكنيسة تعد للرب شعباً ، بالتأديب أيضاً ...

كما يقول القديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس الأسقف "وبخ انتهر عظ " (٢تى٤: ٢) " الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع ، لكى يكون عند الباقين خوف " (١تى٥: ٢٠) . ومن أجل الإحتفاظ بقدسية الكنيسة أمر القديس بولس من جهة خاطئ كورنثوس " أن يسلّم مثل هذا للشيطان لإهلاك الجسد، لكى تخلص الروح فى يوم الرب" (١كو٥: ٥) . ووبخ أهل كورنثوس قسائلاً لهم "اعزلوا الخبيث من بينكم " (١كو٥: ١٣) .

ويقول القديس يهوذا غير الإسخريوطي "وخلصوا البعض بالخوف، مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد " (يه٣٢).

وكانت الكنيسة تهيئ للرب شعباً ، عن طريق الصلاة وتشجيع صغار النفوس والضعفاء .

إذ يقول الرسول في ذلك " شجعوا صغار النفوس ، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع" (اتس٥: ١٤) . ويقول أيضاً " اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمذلين كأنكم أنتم أيضاً في الجسد " (عب٣١: ٣) .

وقيل عن السيد المسيح له المجد إنه كان " قصبة مرضوضة لا

يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ " (مت١٢: ٢٠).

ومن أجل تهيئة شعب مستعد لله ، كانت الكنيسة تصلى أن يرسل الرب فعلة لحصاده، وأن يعطى الرب قوة للخدام، وحكمة للرعاة وسمعاً وقبولاً من المخدومين .

كذلك تشجع الشعب على السهر الدائم على خلاص أنفسهم، كما قال الرب " اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة " (مت٢٦: ٤١). وكما قبل عن حراسات اللبل إنهم كانوا " كلهم قابضون سيوفأ ومتعلمون الحرب . كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل " (نش٣: ٨) .

والكنيسة تعد للرب شعباً مستعداً في الحروب الروحية .

تقول لأولادها "اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كاسد زائر، يجول ملتمساً من يبتلعه هو . فقاوموه راسخين في الإيمان " (ابطه: ٨، ٩). وتجعلهم مستعدين لملاقاته، بضبط النفس، وبالصلاة، والتداريب الروحية، والمداومة على الإعتراف والتناول، مستعدين ضد كل غواية وفكر "مستأسرين كل فكر لطاعة المسبح" (٢كو١٠: ٥) . في كل ما قلناه إسأل نفسك :

كم نفساً استطعت أن تهيئها للرب ، حتى تكون مستعدة للحياة معه والثبات فيه ؟



# تكونون لى شهوداً

# (أع ١: ٨) .

قال السيد الرب لتلاميذه " وتكونون لى شــهوداً فــى أورشــليم ، وفـى كل اليهودية والسامرة وإلـى أقصــى الأرض " .

إذن فالإنسان المؤمن لا يكتفى بأن يعرف الله ، إنما ينبغى أن يكون شاهداً له ، يعرف الناس به ...

من الأمثلة الواضحة في هذا الأمر، المرأة السامرية التي لما عرفت الرب، لم تستطع أن تصمت. وإنما ذهبت لأهل بلدها، وقالت لهم "تعالوا وأنظروا إنساناً قال لي كل ما فعلت" (يو ٤: ٢٩). ومن الأمثلة الأخرى فيبلس لما عرف المسيح ، لم يقتصر على معرفته ، وإنما " وجد نثانائيل وقال له : وجدنا الذي كتب عنه

موسى في الناموس – يسوع الذي من الناصرة " (يو ١: ٤٥) ـ

وهكذا كان الواحد له تأثير على غيره ، يضمه إلى الرب .

من الجائز أنك لا تكون من الناس الكبار الذين أعطاهم الرب خمس وزنات ، ولا حتى من الذين أخذوا وزنتين . وليست لك سوى وزنة واحدة . هذه أيضاً لابد أن تتاجر بها وتربح . ولابد أن تسأل نفسك هذا السؤال الهام :

ما مدى شهادتى للمسيح ؟ من هم الذين أوصانتهم إلى الرب ؟ لا تحاول أن تعتذر أو تتهرب . لا تقل ليست لسى مواهب ولا أصلح ، كما قال موسى " لست صاحب كلام . أنا إنسان أغلف الشفتين . أنا ثقيل الفم واللسان " (خر ؟: ١٠) (خر ٦: ٣٠) . ولا تقل كما قال أرميا " لا أعرف أن أتكلم لأنبى ولد " (أر ١: ٦) . لأن الله لم يقبل استعفاء موسى ولا أرميا . أريد أن أقول لك ماذا تفعل، إن لم تكن لك مواهب ، أو حسبت نفسك كذلك ...

اشهد للرب بحياتك ، بروحك ، بسلوكك ، بمعاملاتك ...

وحينئذ ينطبق عليك قول الرب " فليض، نوركم هكذا قدام النياس، لكى يروا أعمالكم الحسنة ، ويمجدوا أباكم الني في السموات " (مت٥: ١٦) . وبهذا تكون قد شهدت للرب ... على الأكل شهدت بأن وصاياه ممكنة التتفيذ ، وليست مجرد مثاليات خيالية ، كما يظن البعض ... ! وكل من ير الله يقول :

حقاً " إن أولاد الله ظاهرون " (ايو ٣: ١٠) .

نعم ، ظاهرون ومميزون : في حياتهم وتصرفاتهم وأسلوبهم الروحي ، وطريقة معاملاتهم ، ونوعية الفاظهم المنتقاة ... وكل

من يستمع إليك يقول "لغتك تظهرك " (مت٢٦: ٧٣) . ولكى تكون لك هذه الشهادة ، ينبغى أن تكون لك حياة روحية نقية ومثمرة . وعلى الجانب الآخر ، لا يستطيع أحد أن يشهد لله بكلامه فقط ، بينما حياته خاطئة . حينئذ سوف تقف حياته ضد كلامه الروحى ، وتفقد ذلك الكلام تأثيره ...

أيضاً بمكنك أن تشهد لله في بيتك ، وسط عائلتك ...

أهل بيتك يعيشون معك باستمرار ، وينجذبون إليك برابطة الأم، وبينك وبينهم محبة طبيعية وعلاقة طيبة ... فهم أقرب إلى التأثر بك ، إن كنت ذا تأثير ، وإن كنت لا تستطيع أن تشهد لله في بيتك، فكيف تشهد للغرباء ؟! إنما هناك شرط لشهادتك في بيتك ، أن تكون حياتك بلا لوم أمامهم ، وأن تقول لهم ما تتفذه فعلاً في حياتك من الفضيلة ونقاوة السيرة ، وإلا فإنهم يقولون لك " أيها الطبيب ، إشف نفسك" (لو ٤: ٣٢) .

وإن لم تستطع في بيتك أن تشهد للرب وسط الكبار ، فعلى الأقل افعل نلك وسط الصغار ، مع الأطفال ...

الأطفال الذين إذا أحبوك يقلدونك . وإن أحببتهم يلتفون حولك، ويحبون أن يسمعوا منك حكاية أو ترتيلة أو كلمة تعليم . خذ هؤلاء مجالاً لخدمتك ، وقل " ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب" (أش ٨: ١٨) (عب ٢: ١٣) . وإن كنت رب أسرة ومسئولاً عن

هؤلاء الأطفال، تقول " أما أنا وبيتى ، فنعبد الرب (يش ٢٤: ١٥). لذلك فالإنسان الذي لم يستطع أن بدبر أهل بيته حسناً ، لا يصلح أن يكون كاهناً .

لأن هذا هو أحد الشروط التى اشترطها الكتاب فيه ، إذ يقول "يدبر أهل بيته حسناً " . له أولاد فى الخضوع بكل وقار " (اتى ت : ٤) . ويتابع الرسول فيقول " وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته ، فكيف يعتنى بكنيسة الله ؟!" (اتى ت ) . إذن موضوع الشهادة فى البيت أمر هام .

#### فالأم إشبينة لإبنها في وقت العماد.

استلمته من الكنيسة لتربيه في خوف الله ، وتدربه على حياة الفضيلة ، وتعلمه الصلاة والترتيل ثم الصوم حينما يكبر ، وتعطيه القدوة الصالحة ، وتجعله يحب الكنيسة وكل ما فيها .. ثم تدربه في نضوجه على الإعتراف والنتاول ...

وكذلك الأب يقف أمامه قول الرب في سفر التثنية "ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك ، وقصها على أولانك . وتكلم بها حين تجلس في بيتك .. " (تث ٦: ٦، ٧) .

هذا من الناحية الإيجابية. أما من الناحية السلبية، فإن الأب الذي يثور في البيت، ويشتم ويتشاجر، فإنه يكون عثرة لأو لاده في روحياتهم ... وينطبق عليه عقاب الرب للذين يعثرون الصنغار (مت١٨: ٦) ...

### يمكنك أيضاً أن تشهد للرب وسط أصدقائك ومعارفك ...

وسط زملائك فى العمل ، وفى أماكن نشاطك كلها . تقدم شهادة للروح الطيبة ، للحياة الفاضلة . لعفة اليد ، وعفة اللسان ، وحسن التعامل مع الآخرين . وتقدم مثالاً للمحبة التى تعطى وتبذل وتضحى ، وتنقذ الآخرين وتساعدهم . بحيث كل إنسان بتعامل معك ، يحب الحياة التى تحياها ، ويمجد الله بسببك ...

أنا لا أقصد بشهادتك للرب ، أن تقيم نفسك معلماً لغيرك ".

وإنما أن تقدم لهم الأمثولة الطيبة للحياة الفاضلة . وإن سألوك عن شئ ، تكون مستعداً للإجابة في وداعة وإتضاع قلب ... وهذا أنتقل إلى نقطة أخرى وهي :

#### الشهادة للرب في محيط الخدمة.

هذا إذا دعتك الكنيسة أن تخدم ، وقدمت لك مسئولية تقوم بها . وطبعاً ليس كل إنساناً خادماً في الكنيسة . ولكن الاشك أن المسئولين فيها إن وجدوا فيك الغيرة المقدسة وروح الخدمة والإستعداد والإمكانيات ، لابد أن يستخدموك .

وإن لم تكن لك خدمة رسمية ، يمكن أن تزور المرضى ، وأن تعزى الحزانى . وفى كل مناسبة كهذه أو غيرها ، تقول كلمة طيبة حسبما يعطيك الرب أن تقول ، لا كعظة إنما كعزاء ...
وتذكر في حياتك الروحية وفي صلتك بالناس قول الرب :
" كل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً ، تُقطع وتلقي في النار "
(مت٧: ١٩) .

وهكذا قال المعمدان أيضاً (مت٣: ١٠) . والثمر الذي تصنعه ، بعض منه خاص بك، والبعض خاص بغيرك ممن تشهد لـلرب في حياتهم، وتقودهم لحفظ وصاياه. وثق أنك إن عملت في هذا الميدان سوف يعطيك الرب المواهب والإمكانيات. فهو يقول عن الغصن المثمر "كل ما يأتي بثمر ، ينقيه ليأتي بثمر أكثر" (يو ١٥: ٢) .

ما أعمق حياة الذين شهدوا للرب وأتوا بثمر كثير ...

يونان النبى يدخل الملكوت ، وخلفه ١٢٠ ألفاً من أهل نينوى . والقديس الأتبا أنطونيوس يدخل وخلفه ربوات ربوات من الرهبان والنساك والقديس بولس الرسول يدخل إلى الملكوت ، وخلفه مدن كثيرة كرز فيها بإسم الرب ...

وأنت ماذا فعلت ؟ من ستدخله معك إلى الفردوس ؟ الإنسان الروحي لسه رسالة مسع كمل شخص يدفعه الرب إلى طريقه ، كما فعل قيلبس مع الخصى الحبشى .

لقد قابله في الطريق ، فرافق مركبته . وانتهى الأمـر بـأن آمـن

ذلك الخصى على يديه ، فعمده ، ومضى ذلك الرجل فى طريقيه فرحاً (أع٨: ٢٦- ٣٩) .

وكم من أشخاص القاهم الرب إلى طريقك، ولم تفعل شيئاً لأجلهم ، بينما كان الصوت يرن في أننيك " تقدّم ورافق هيئا المركبة " (أع٨: ٢٩) . زملاؤك وجيرانك ومحبوك ، وربما البعض ممن قابلتهم عفواً ، وكانوا يحتاجون إلى كلمة الربين فمك . وكانت الفرصة متاحة ، ولم تستغلها !!

هناك من يشهدون للرب بالسنتهم . وهناك من يشهدون ليه بطريق غير مباشر .

كمن يقدم لشخص كتاباً ، ويقول له "ليتك تقرأ هذا الكتاب ، فإننى قد إستفنت منه كثيراً " ... أو يقدّم لغيره شريط كاسيت أو فيديو .. أو يدعوه إلى إجتماع ... أو كأب كاهن مثلاً لا يجيد الوعظ ، ولكنه يدعو إلى كنيسته وعاظاً مقتدرين يتاثر أولاده بعظاتهم . كما أنه يغذى مكتبة الكنيسة بكتب نافعة جداً لأولاده ويكون في كل ذلك قد شهد للرب بطريق غير مباشر ...

ياليت لقاءاتنا مع الناس ، تكون قيها لمسة روحية ...

ولو بطريقة غير مباشرة ، لا تبدو مصطنعة أمام النساس ، والخادم الروحى يستطيع أن ينتهز الفرصسة التمي يقدم فيها كلمة منفعة ، أو يستشهد بآية لها تأثيرها ، أو بقول أحد القديسين ، ويكون قد قدّم رسالة للسامعين ، دون أن يبدو في موقف الواعظ ، ولحياناً تكون أمثال هذه الكلمات ذات تأثير أعمق ، مع أنها تبدو كما لو كانت قد أتت عفواً ، في بساطة وفي حكمة .

ليتك تأخذ هذا التدريب في لقاءاتك مع الناس ...

ألا تستطيع أن تجد فرصة طوال يومك ، تقول فيها كلمة يمكنها إن تثبت في قلوب سامعيك أو في عقولهم ؟!

أم يمر اليوم عليك عقيماً ، دون أن تشهد للرب . فيه شهادة واحدة ..!! ودون أن يرد إسم الله على فمك !

أنا أعرف أن الكتاب المقدس له استعمال في غرفتك الخاصة. ولكن هل له استعمال في علاقاتك الإجتماعية ؟

وحينما تأتى المناسبة تخرج من كنزك - أى من محفوظاتك - جدداً وعتقاء ، كما قال الرب (مت١٣: ٥٢) .. وهذا يحدث إن كان في ذاكرتك رصيد من الآيات لشتى المناسبات . وكانت لك النية لاستخدام ما في ذاكرتك . وكذك إن كانت لك الحكمة في إختيار المناسبة ...

كم من أناس لهم اشتياق أن يسمعوا . وللأسف لم يجدوا من يكلمهم ، على الرغم من اختلاطهم بخدام الكنيسة ..!!

وقد يعاشرون خداماً سنوات وسنوات ، ويكون الواحد منهم ، متكلماً ولطيفاً ، ولكنه لا يتحدث عن الله ... كما لو كان يخجل أن يذكر آية، أو كلمة من أقوال الآباء ، أو قصة من قصص القديسين، أو حديثاً عن فضيلة من الفضائل ، أو نصيحة مفيدة ... وكانه شجرة خضراء مملوءة ورقاً ، ولكن بلا ثمر ...!!

حاول أن تختير هذا الأمر ، أن تتكلم عن الله ...

أن يكون فى كلامك عمق روحى . أن تقصد توصيل رسالة من الله إلى الناس . وسترى أن النتيجة ستكون طيبة جداً . حتى لو استفاد من كلامك شخص واحد من بين مجموعة ، فهذه بركة ونعمة . لقد تحدث القديس بولس الرسول فى أثينا . وتأثر بكلامه شخص وسط جمع من المستهنزئين به ، هو ديونسيوس الأريوباغى (أع١٧: ٣٤) . وكان أول أسقف لأثينا فيما بعد ...

رسالتك أن تلقى البذار ، واترك الثمار لطبيعة الأرض .

فهكذا علمنا الرب في مثل الزارع (مت١٣). وثق أن الذي لا تثمر فيه كلمتك اليوم، ربما تثمر بعد حين، حينما تهيئ نعمة الرب أرضه للإثمار، استمع إلى قول الكتاب " إلى خبزك على وجه المياه، فإنك تجده بعد أيام كثيرة " (جا١١: ١).

لماذا لا يكون الرب على لسانك ، ويشغل جزءاً من أحاديثك ؟!

ولماذا لا تكون لك الغيرة المقدسة التي تدفعك دفعاً إلى العمل في ملكوت الله ، والشهادة للرب في عالم مظلم؟ استمع قول الرسول:
" من رد خاطئاً عن ضلال طريقه ، يخلص نفساً من الموت ، ويستر كثرة من الخطايا" (يع٠: ٢٠) .

حاول إذن أن تعمل في هذا المجال ، بدلاً من أن تسمع عن الخطاة ، فتتقدهم وتشهر بهم ، أو تحتقرهم ، دون أن تعمل على خلاص أحد منهم !! أو إن شهدت للرب في حياتهم ، تشهد لما ينتظرهم من جهنم النار ، دون أن تفتح باب التوبة أمامهم ، وتختطفهم من النار لتخلصهم (يه٣٣) .

## إن الشهادة لله ينبغي أن تكون في حكمة وفي حب ...

استمع إلى القديس بولس وهو يقول " أيها الأخوة ، إن أنسيق إنسان فأخذ في زلة ، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ، ناظراً إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضاً . احملوا بعضكم أثقال بعض " (غل ٢: ١، ٢) . وبنفس المعنى قال بولس الرسول لشيوخ أفسس الذين استدعاهم من ميليتس " لم أفتر أن أنذر بدموع كل أحد "(أع ٢٠: ٣١) .

#### ولتكن شهادتك للرب مقتعة ومشبعة ودسمة.

تستطيع أن تجذب بها نفوس الناس ، فيفرحون بما يسمعونه من

كلامك. كما قال سمعان بطرس للسيد المسيح " إلى من نذهب ؟! وكلام الحياة الأبدية هو عندك " (يو ٦: ٦٨).

وثق أتك في شهادتك للرب ، سوف تستفيد أنت أيضاً .

سوف تنمو في الروح ، وفي معرفة كلمة الرب .

وسوف تدخل في شركة الروح القدس ، حينما يتكلم روح الله من فمك (مت ١٠: ٢٠) . وستجد نفسك مدفوعاً إلى تنفيذ ما تقوله لغيرك . وينطبق عليك قول الرسول : " تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضاً " (١٦ي٤: ١٦) . وسيدخل في حياتك عنصر الحب: حب الله وملكوته ، وحب الناس . وحينما ترى ثمر خدمتك في الناس ، سيدخل الفرح إلى قلبك . كما أنك سوف تكتسب خبرات روحية في الخدمة وعمل الله فيها وفيك . وستدفعك الخدمة إلى الصلاة ، فتصلى لأجل المخدومين ولأجل نفسك ...

## في شهادتك لله ، أتراك إذن تعطى أم تأخذ ؟

لاشك أنك تأخذ أكثر مما تعطى . فإلى جوار كل ما ذكرناه من فوائد روحية ، ستأخذ أيضاً أكاليل لجهادك (٢تى٤: ٨) . وسيكون لك شرف العمل مع الله (١كو١: ٨) . ويمنحك الله نقاوة ليكثر ثمرك ، لأنه قال " أنقيه ليأتى بثمر أكثر " (يوه١: ٢) .



# الخادم داخل الأسرة

## وضع خاطئ :

العجيب أن كثيراً من الخدام عندهم إزدواج في الشخصية:
فهم في محيط الخدمة بطريقة، وداخل الأسرة بطريقة أخرى عكسية
في مدارس الأحد: ملاك طاهر، إنسان لطيف، بألفاظ كلها
إتضاع ورقة، كأن يقول "صلوا من أجلى، أنا الخاطئ، أنسا
الضعيف، غير المستحق " ... أما داخل الأسرة، فهذا الخاطئ
غير المستحق يبدو على حقيقته، الغضب والعنف، وربما الإنتهار
والشتيمة والضرب ...! لذلك فالشخص الذي يرشح للكهنوت من
الخدام، لا تكفى فكرة زملائه الخدام عنه، إنما أيضاً رأى أفراد

ربما يحاول أن يكون قـدوة خـارج الأسـرة ، ولكنـه فـى أسـرته غير ذلك . قد يفتقد ويخدم الكثيرين خارج الأسرة. ولكـن لا خدمـة له داخل أسرته .

وأحياناً يخدم داخل أسرته، فيتحول إلى رقيب على كل أحد، عنيف في رقابته، معلم ومؤدب، يأمر وينهي، بطريق تنفر من الدين.

اتذكر خادماً أيامنا ، رأى عند أخته في البيت أدوات مكياج ، فثار عليها، وشتمها وصفعها على وجهها، وألقى بأدوات المكياج من البلكون !! فهل هذا أسلوب روحي في الخدمة ؟! وهل هذه طريقة تجعل أخته تحب التدين، أو تحترم خدام الكنيسة ... بل لا مانع عند مثل هذا (الخادم) من أن ينتهر أباه وأمه، إن كان تصرف أحدهما لا يعجبه .

فهو إما أنه لا يخدم داخل الأسرة ، أو يخدم بكبرياء وعنف .

وقد ينطوى على نفسه داخل أسرته، ويشكو من أنه يعثر من الأسرة، وأنه على خلاف بينهم في كل المبادئ الروحية. وقد يحدث أن أسرته تمنعه من الخدمة ومن الكنيسة، لأنها ثرى أن (تدينه) قد حوله إلى الصلف وإلى العنف، والبعد عن المحبة واللطف. أو ترى أنه قد أهمل دروسه وواجباته بحجة الخدمة ومواعيدها ومتطلباته. بل أن أسرته هي التي تعثر منه ومن تصرفاته!

هنا ونسأل – من الناحية الإيجابية – عن كيفية الخدمة داخـل الأسرة ...

## کیف یخدم ؟

#### ١ - بالتعاون مع أهل البيت :

هناك خادم يعطى درساً عن السامرى الصالح فى مدارس الأحد. ولكنه لا يكون سامرياً صالحاً فى بيته . إن الدين ليس

مجرد معلومات تُلقى على الناس ، إنما هى حياة نحياها ... لذلك كن خدوماً ومتعاوناً في البيت .

تدخل البيت ، فلا تجد والدتك فد انتهت من تجهيز الطعام بعد..
فلا تغضب ولا تلقى محاضرة فى حفظ المواعيد ، إنما أدخل
وساعدها فى تجهيزه ، كن معها أيضاً فى إعداد المائدة . وإن
إنتهيت من تناول طعامك ، فلا تتركهم يحملون بقاياك ويغسلون
أطباقك . وإنما اشترك فى ذلك . هل الأمر يكلفك بضع دقائق ؟
إنها شئ بسيط تساهم به فى مساعدة الدتك وأخواتك . بل تتال بركة
دعاء الوالدة ومحبتها لك لأنك تساعدها ولا تتركها وحدها .

بعض (الخدام) لا يكتفون بعدم تعاونهم في خدمة البيت ، بل يحملون أهل البيت ثقلاً في خدمتهم .

يستيقظون من النوم ، ويخرجون إلى العمل ، ويتركون كل شئ مبعثراً في حجرتهم ، لمن يتولى عنهم ترتيبه ! لماذا لا ترتب فراشك حالما تستيقظ من نومك؟ ولماذا لا ترتب ملابسك ومكتبك قبل أن تخرج من البيت . لماذا تعتبر أن الخدمة هي فقط تحضير الدروس وإلقاؤها . أليست الخدمة هي أيضاً التعاون مع أهل البيت؟ لماذا لا تتعاون مع أخوتك الصغار في أن تشرح لهم دروسهم. لماذا لا تتعاون مع أخوتك الصغار في أن تشرح لهم دروسهم. أو تساعدهم في ما يحتاجون إليه . وهكذا يحبونك ويتعلقون بك.

وبهذا الحب يمكنك أن تفيدهم روحياً .

لماذا لا تتعلم بعض الهوايات التى تستطيع بها أن تصلح بعض الآلات الكهربية فى البيت أو ما يشابهها ، فتساعدهم اقتصادياً بدلاً من إنفاقهم على ذلك ؟

## ٢ - نقطة أخرى في خدمتك للبيت هي البشاشة والمحبة .

كن في بيتك بشوشاً ، تشيع جواً من البهجة والفرح في البيت ، وتجعل الكل يحبونك ، وبخاصة الصنغار، بوجهك البشوش الحلو، وبابتسامتك اللطيفة ، وما تقصه على أخوتك من حكايات وألغاز، بمرحك ولطفك ...

ولا تكن مثل أولئك الذين لا يحفظون من بستان الرهبان غير عبارة " ادخل إلى قلايتك وأبك على خطاياك" ، ولا يحفظون من الكتاب المقدس سوى قول الحكيم " بكآبة الوجه يصلح القلب" (جا٧: ٣) . وهؤلاء يكتفون فقط بحياة التجهم والكآبة والتزمت والبكاء، بل يريدون أن يكون كل أهل البيت مثلهم مكتئبين !!

#### ويشيعون أن الضحك خطية! ويلومون كل من يضحك!

وإن ضحك أهل البيت ، يعتبرون هذا منهم إنحلالاً!! وينسون قول الكتاب "وللضحك وقت" (جا٣: ٤) ، وقول الكتاب "افرحوا في الرب كل حين، وأقول ايضاً افرحوا" (في ٤: ٤) . وإن من ثمار

الروح " محبة فرح وسلام" (غله: ٢٢) .

إن القديس أرسانيوس أشتهر بالدموع ، ولكنه أمام الناس كان بشوشاً . فلا تجعل أهل بيتك يتصورون أن كل من يدخل في الحياة الدينية ، تتحول حياته إلى كآبة ، لئلا يخافوا من التدين بسببك !! بل إعطهم فكرة عن البشاشة الروحية وسلام القلب .

#### ٣ - نقطة ثالثة في خدمتك للأسرة هي إحترامك للكل.

احترس من أن يكبر قلبك بسبب تدينك ، فتحقر الآخرين أو تدينهم ، أو أن تكلمهم من فوق ...! لأن كثيرين حينما دخلوا إلى محيط الخدمة، وضعوا في ذهنهم لافتة مكتوب عليها "عظ، وبخ، انتهر" (٢تي٤: ٢) . وبهذا الإنتهار أصبح أهل البيت يحترسون من ألفاظهم القاسية ، وتعبيراتهم الخالية من الإحترام بالنسبة إلى الكبير والصغير . وينسون أن هذه العبارة قد أرسلها القديس بولس الرسول إلى تلميذه القديس تيموثاوس الأسقف ، وذكر له الأسلوب "بكل أناة وتعليم " (٢تي٤: ٢) .

#### فهل أنت تقيم نفسك اسقفاً للبيت ، أم أنت مجرد خادم ؟

وحتى الأسقف لا يكون دائم التوبيخ ، بل قيل له بالنسبة إلى الكبار " لا تتتهر شيخاً ، بل عظه كاب ، والعجائز كأمهات، والأحداث كأخوة.." (اتى ٥: ١) بل قيل عن الأسقف أيضاً أنه

یکون محتشماً حلیماً غـیر مخـاصم (اتـی۳: ۲، ۳) ولا یکـون غضوباً (تی۱: ۷) ..

فلا تجعل محبة الخدمة تخرجك عن فضيلة الأدب وإحترام الغير.

والرسالة الروحية التي تريد أن تنقلها إلى الآخرين، قدمها لهم بكل محبة ولطف وإحترام، وفي عفة اللسان ، وبتواضع القلب ... حتى أخوتك الصغار، إن طلبت منهم طلباً ، وقلت للواحد منهم "عن إذنك.. لو تسمح.. ممكن كذا" .. هو نفسه سيتعلم منك هذا الأسلوب الرقيق ، ويستخدمه في حديثه مع غيره ، وبهذا تكون قد خدمته عن طريق القدوة العملية .

حاول في خدمتك العائلية أن لا تجرح شعور أحد .

ولا تتكلم بكلمة تجرح شعور إنسان . بل إحترم الكل ، فيحترمونك ويتعلموا منك إحترام غيرهم، ويتعلموا أيضاً اللطف في الحديث، وأدب التخاطب، والنصح الهادئ. وإن كانت هناك نصيحة تقدمها لأبيك أو أمك، أو من في مستواهما، فاحرص جيداً ألا تتكلم كمعلم ...! احتفظ بتوقير من هو أكبر منك سناً أو مقاماً .

٤- يمكنك -بالنسبة إلى الكبار - أن تقدم التعليم غير المباشر.
 كأن تحكى قصمة هادفة من قصمص الآباء ، أو تأملاً في آية معينة دون أن توجهها إلى أحد معين ، أو خبرة لحكيم، أو فكاهة

لطيفة تؤدى نفس الغرض ، مع حذف كل عبارة موجعة يتصادف وجودها في ما تقصم من القصيص .

واحذر من أن تجلس إلى أبيك وتقول له "أريد يا بابا أنى أكلمك كلمتين من أجل خلاص نفسك؟ .. كما لو كان خلاص نفسه في خطر ، أو كان هالكا يحتاج إليك أن تتقذه ... بل يمكن أن تحكى قصة لأخوتك الصغار ، ويسمعها أبوك عفواً أو قصداً ...

#### - يجب في خدمتك العائلية أن تتصف بالتواضع والحكمة.

لاشك أن الحكمة تعلمك التواضع ، وتعلمك الأسلوب المهذب الذي تتكلم به ، و لا تظن أنك لكي تصلح الكبار تتجرأ عليهم ، أو لكي تصلح الكبار تتجرأ عليهم ، أو لكي تصلح الصغار تتسلط عليهم ، و لا تستخدم أسلوباً – فيما تحاول به أن تخلص غيرك – تهلك نفسك .

كن صغيراً باستمرار في محيط أسرتك . لا تشعرهم فيما تقدمه من نصائح، أنك أصبحت أوسع منهم فكراً، وأكثر معرفة ، أو أنك أكثر منهم روحانية، وأنقى منهم قلباً ...!

إتك بهذا الأسلوب المتعالى ، تخسر صداقتهم ، وتخسر نفسك. ماذا تستفيد إن كانت طريقتك في الخدمة قد علمتك السيطرة، وعودتك على الغضب والإنتهار وقساوة القلب ، وأوجدت حاجزاً بينك وبين قلوب الآخرين؟!

تعلّم إذن البشاشة واللطف ، قبل أن تبدأ أية خدمة . وأعرف أن كل نفس حساسة، وعليك إذن أن تراعى حساسيتها في خدتمك لها .

٣ - اعرف أن عملك هو الإقتاع وليس الإرغام.

أنت مجرد شاهد للحق ، كما أمرنا الرب قائلاً "تكونون لى شهوداً " (أع1: ٨) . أما أن ترغم أهلك وأخوتك على السلوك العليم ، فليس هذا هو عملك . بل إن الله نفسه قال للشعب " أنظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير ، والموت والشر .. قد جعلت قدامك الحياة والموت ، البركة واللعنة ، فاختر الحياة لكى تحيا " قدامك الحياة والموت ، البركة واللعنة ، فاختر الحياة لكى تحيا " (تث ٣٠: ١٥، ١٩) ، فإن أقنعتهم بالخير ، وفعلوه باختيارهم ، ينالون أجرهم على ذلك . أما إن فعلوا الخير إضطراراً بضغط منك، وبدون إقتناع ، فأى أجر ينالونه ؟!

لا تظن خدمتك أن تنصح، وترغم، وتوبخ ، وتهدد ، وتعاقب.

ليس هذا هو أسلوب خدمة تتخذه مع أخوتك الصغار أو أخواتك، أو مع الكبار بأسلوب اقل . وإلا فسوف تقول الأسرة عنك "ليته ما دخل في محيط الخدمة . لقد كان قبل ذلك أكثر لطفاً وحباً وإحتراماً لغيره ...

فى خدمتك لا تفقد أحداً حربته ، إنما ساعده أن تتجه حربته

نحو الخير . ساعد أفراد أسرتك أن يحبوا الله . وإن أحبوه سوف يحبون الخير ، وسوف يفعلون الخير تلقائباً ، دون إرغام ، ودون توبيخ . وستكون إرادتهم قد تطهرت ...

٧ - وفي خدمتك لحترس من الحرفية في التعليم.

لا تكن فريسياً في تعليمك ، سواء في داخل البيت أو خارجه . ونذكر بهذه المناسبة موقفك من وسائل الترفيه في داخل الأسرة أو في خارجها . لا موقفاً حرفياً يكون سبب نكد وعكنفة على الأسرة كلها، ولا موقفاً متسيباً لا قدوة فيه ولا ضوابط . إنما تصرف فحكمة ، بخط واضح سليم بين الخير والشر، بحيث تكون مقنعاً ، لا متطرفاً في رأيك ، ولا مستبداً بفكرك بدون إقناع .

من حقهم أن يكون لهم ترفيه . ومن واجبهم أن هذا الترفيه يكون نقياً بلا خطأ .

لا تعاملهم كرهبان أو نساك زاهدين . وأيضاً نبههم إلى مواضع الخطأ، بحكمة وباستمرار اعط صورة مشرقة عن تدينك .

لا تقدم لهم الدين كدواء مر يجب عليهم أن يشربوه لكي يشفوا ويصحوا ، إنما قدمه كمتعة روحية لهم . ولا مانع من أن يتدرجوا في ذلك . كما فعل الآباء الرسل مع الداخلين في الإيمان من الأمم (أعهد: ٢٨ ، ٢٩) . وكما قسال القديس بولس الرسول لأهمل

كورنثوس "سقيتكم لبنا لا ظعاما ، لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون " (اكوس: ٢) .

## ٨ – قدم لهم في خدمتك ، أنمونجاً بنجاحك في حياتك .

سواء في حياتك الدراسية بتفوقك الذي تفرح به أسرتك، أو في حياتك الإجتماعية بكونك موضع محبة وثقة الآخرين ، أو فسي حياتك الروحية بكونك بلا لوم، لا يمسك عليك أحد خطأ، أو فسي حياتك العملية بصفة عامة .

إن رأوك هكذا مثالاً طيباً ، يحترمون حياتك، وبالتالى يحترمون ايضاً أسلوبك ومبادئك ، فيتخذونك قدوة لهم . وهكذا تكون قد جنبتهم عملياً إلى طريق الرب الذي أحبوه في حياتك .

تحبك أسرنك ، وتفتخر بك ، وتقبل كلامك إن تحدثت عن الله. وإن دعوتهم إلى الكنيسة ، يذهبون معك . بل قد تجد اباك يقول لأخيك الصغير " تعلم من أخيك فلان ، وانظر كيف هو ناجح ومحبوب ولا يخطئ في شئ .

حينما تكون ناجحاً ومتفوقاً ، وتأخذ حق الله من نفسك ، قبل أن تأخذه من غيرك، حينئذ تكون موفقاً أيضاً في خدمتك الأسرتك. الأنك ستكون إنساناً متوشحاً بالفضيلة ، ولست مجرد متحدث عن الفضيلة. وسوف تكون درساً لغيرك، حتى لو كنت صامتاً لم

تتحدث ...

٩ - يمكنك بعد كل هذا أن تلقى كلمة الله .

ابدأ باخوتك الصغار . إنهم يحبون الحكايات وسيحبونك جداً إن سمعوا منك حكايات ، من الكتاب ، من سير القديسين ، من قصص الحيوانات ، من أخبار التاريخ ... وأيضاً هم يحبون الأناشيد . علمهم تراتيل وألحاناً . حفظهم أيضاً آيات من الكتاب ، وقدم لهم مسابقات وألغازاً ... وسوف يكونون فصلاً خاصاً لك . حتى لو بدأت بطفل واحد، ثم جر وراءه أطفالاً من فروع الأسرة ، أو من أصدقائها وجيرانها .

وسيأتى وقت تحب والدتك أن تسمع حكايتك ، منهم أو منك . وكذلك والدك ... ويمكن أن تكون الحكايات أثناء الجلوس على المائدة ، أو فى حجرة المعيشة ، مقدمة للأطفال ، وسيسمعها الكبار معهم ، بطريق غير مباشرة .

١٠ - العبادة في محيط العائلة:

يمكن للأسرة المتدينة ، أن يكون لها عبادة مشتركة ، بصفة عامة ، أو جزئية ... إنه موضوع يحتاج إلى مقال خاص .

#### نصائح لخدمة اسرتك

الله الله المعلى المعلى المعلى التدين فى شخصك،
 الحياة .

٢ – كن لطيفاً في ما تقدمه من نصدائح . وابعد عن روح
 الكبرياء والتسلط. بل احترم الكل .

٣ - لا تحاول أن تفرض عليهم جواً من الخشوع الإجبارى، أو
 جواً من النزمت والتضييق .

٤ - كن حكيماً في أصوامك ، ولا تسبب قلقاً للأسرة . ولا تجعلها تشكو خوفاً عليك ، فينكشف صومك خارج الأسرة .

كذلك كن حكيماً في عبادتك وخدمتك ، ولا تدعها تؤثر
 على حياتك الدراسية ، ولا على مسئولياتك العائلية .

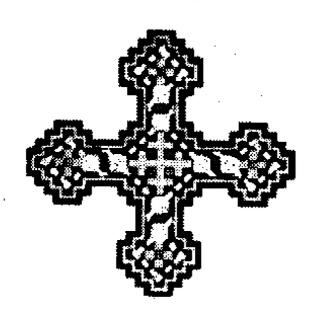

## في الجزء الأول

من مجموعة ( الخدمة الروحية والخلام الروحي ) .

حدثتاك عن الموضوعات الآتية :

#### الخدمة الروحية:

١ - الخدمة الروحية وصفاتها .

٢ - مركز الله في الخدمة .

٣ - التراضع في الخدمة .

٤ - مقاييس الخدمة ونجاحها .

#### الخادم الروحى:

ه - الخادم الروحي ومنفاته ،

٦ – الخادم الروحى قدوة وبركة

وحياته كلها خدمة .

٧ – الخادم الروحى الذي يعمل الله به .

٨ - الخادم الروحي دائماً يعمل .

العمل الجواني .

## فهرست

مفحة مقدمة الكتاب القصل الأول : الخدمة أهميتها - مجالاتها - فاعليتها القصل الثاني : Y 1 قرة الخدمة إ الفصل الثالث: 3 النعو في الخدمة القصل الرابيع: ٥٣ التعب في الخدمة القصل الخامس: 73 مسحنى لأبشر المساكين القصل السادس: 73 خدمة الذين ليس لهم أحد يذكر هم القصل السابع: ላባ يهيئ للرب شعبا مستعدا

القصل الثامن:
تكونون لى شهوداً
القصل التاسع:
الفصل التاسع:
الخادم داخل الأسرة